دَرُٰاسُاتُمُوبِجَزَّهُ في

الخيارات والشوط

العكامكة الفقيه الشيخ يتخفظ الشكفاني

المركز العالم الشراسان الاسلامية

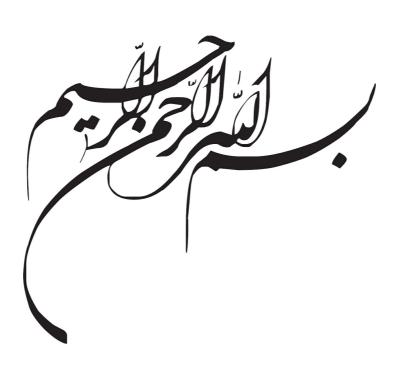

دراسات موجزه في الخيارات و الشروط دراسه موضوعيه ميسره على ضوآ الكتاب والسنه

کاتب:

آيت الله العظمي جعفر سبحاني

نشرت في الطباعة:

جامعهٔ المصطفى (صلى الله عليه وآله) العالميهٔ

رقمي الناشر:

مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية

# الفهرس

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الفهرس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | دراسات موجزه فى الخيارات و الشروط دراسه موضوعيه ميسره على ضوآ الكتاب والسنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | اشاره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | اشاره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۲۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | كلمه المكتب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | تمهيد: الأصل في العقود اللزوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| \                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | تمهيد: الأصل في العقود اللزوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۲۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الخيار لغةً و اصطلاحاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | المناور عند المناور على المناور عند المناو |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٢٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الأصل في العقود اللزوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۲۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | و قبل الخوض في بيان أقسام الخيار و أحكامها نشير إلى ضابطه في العقود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>6</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۳۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | إذا عرفت ذلك فالكلام يقع في توضيح الأصل، و ما هو المراد منه؟ فنقول:هنا وجوه:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٣٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 1.11 - 1.21 - 1.21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1 •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | الأوّل:المراد من الأصل هو الغلبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٣٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الثاني:الاستصحاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ÷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۳۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الثالث:انّ حكم الفقهاء بانّ الأصل في العقود اللزوم مأخوذ من مفهوم العقد و معناه اللغوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۳۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الرابع:مقتضى الأدلّه الاجتهاديه من العمومات و الإطلاقات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| # <del>*</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | اشاره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | اساره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٣٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الدليل الأوّل:آيه الوفاء بالعقود ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <i>y</i> . <i>y</i> . 6,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۳۴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | الدليل الثاني:ا يه حليه البيعالدليل الثاني:ا يه حليه البيع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الدليل الثانى:آيه حليه البيع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الدليل الثانى:ا يه حليه البيع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| TF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | انقسام الخيار إلى قسمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| TF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۳۴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | انقسام الخيار إلى قسمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۳۴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | انقسام الخيار إلى قسمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۳۴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | انقسام الخيار إلى قسمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <ul><li>ΥΥ</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄<!--</th--><td>انقسام الخيار إلى قسمين</td></li></ul> | انقسام الخيار إلى قسمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <ul><li>ΥΥ</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄<!--</th--><td>انقسام الخيار إلى قسمين</td></li></ul> | انقسام الخيار إلى قسمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <ul><li>ΥΥ</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄<!--</th--><td>انقسام الخيار إلى قسمين</td></li></ul> | انقسام الخيار إلى قسمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <ul><li>ΥΥ</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄<!--</th--><td>انقسام الخيار إلى قسمين</td></li></ul> | انقسام الخيار إلى قسمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <ul><li>ΥΥ</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄<!--</th--><td>انقسام الخيار إلى قسمين</td></li></ul> | انقسام الخيار إلى قسمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <ul><li>ΥΥ</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄</li><li>Υ΄<!--</th--><td>انقسام الخيار إلى قسمين</td></li></ul> | انقسام الخيار إلى قسمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <ul><li>Ψ6</li><li>Ψ6</li><li>Ψ7</li><li>Ψ7</li><li>Ψ7</li><li>Ψ7</li><li>Ψ7</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | انقسام الخيار إلى قسمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <ul><li>Ψ6</li><li>Ψ6</li><li>Ψ7</li><li>Ψ7</li><li>Ψ7</li><li>Ψ7</li><li>Ψ7</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | انقسام الخيار إلى قسمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <ul><li>Ψ6</li><li>Ψ6</li><li>Ψ7</li><li>Ψ7</li><li>Ψ7</li><li>Ψ7</li><li>Ψ7</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | انقسام الخيار إلى قسمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| ٣٨ | ۱ –سيره العقلاء                                                                 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٩ | ٢-الأخبار العامّه                                                               |
| ٣٩ | ٣-الأخبار الخاصّه                                                               |
| ۴. | الخيار المتّصل بالعقد و المنفصل                                                 |
| 47 | بيع الخيار                                                                      |
| 47 | اشارها                                                                          |
| ۴۳ | و يدلّ على صحّه هذا البيع لفيف من الأخبار: ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
|    | إكمال                                                                           |
|    | التحقيق                                                                         |
|    | الفصل الثاني                                                                    |
|    | اشاره                                                                           |
|    | ر<br>التحقيق                                                                    |
|    | الفصل الثالث                                                                    |
|    |                                                                                 |
| 74 | اشارها                                                                          |
| ۵٠ | أدلّه خيار الغبن                                                                |
| ۵٠ | اشاره                                                                           |
| ۵۰ | ١-بناء العقلاء                                                                  |
| ۵۲ | ٢-قاعده لا ضرر                                                                  |
| ۵۳ | ٣-النهى عن أكل المال بالباطل                                                    |
| ۵۴ | ۴-الاستدلال بالروايات                                                           |
| ۵۵ | شرائط خيار الغبن                                                                |
| ۵۵ | اشاره                                                                           |
| ۵۵ | الأوّل:عدم علم المغبون بالقيمه · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·            |
| ۵۵ | اشاره                                                                           |
| ۵۶ | ما هو الملاک في القيمه؟                                                         |
| ۵۷ | الثاني:كون التفاوت فاحشاً                                                       |

| مسقطات خيار الغبن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| اشاره اشاره المستعمل ال |     |
| الأوّل:الإسقاط بعد العقد و بعد ظهور الغبن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| الثانى:الإسقاط بعد العقد و قبل ظهور الغبن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| الثالث:الإسقاط في متن العقد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| الرابع:تصرّف المغبون فيما اشترى بعد علمه بالغبن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| هل خيار الغبن فورى أم لا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| عدم اختصاص خيار الغبن بالبيع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| التحقيق 9۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الة |
| ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| سره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| مقهوم «العيب» عند المشهور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| حكم ظهور العيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| ما هو المشهور عند الأصحاب؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| اشاره ۲۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| الاستدلال على قول المشهور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| الظهور كاشف لا شرط شرعى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| عموميه الخيار للثمن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| مسقطات خيار العيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| اشاره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| الأوّل:إنشاء السقوط قولاً أو فعلاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| الثاني:اشتراط الإسقاط في متن العقد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| الثالث:التصرّف المغيّر في المعيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| الرابع:تلف العين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |

| ٧٩  | اشارهالشاره                                                                                              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | ت<br>ثمّ إنّ هناك أُموراً تاره تمنع عن الردّ دون الأرش، و أُخرى على العكس، و ثالثه تمنع عن كلا الأمرين · |
|     | اشارها                                                                                                   |
| ٨٠  | ١-تبعّض الصفقه من موانع الردّ                                                                            |
|     | ٢–لزوم الربا من موانع أخذ الأرش                                                                          |
| ٨١  | ٣-ما يمنع عن الردّ و الأرش                                                                               |
|     | أ.العلم بالعيب قبل العقد ······                                                                          |
|     | ب.تبرّؤ البائع من العيوب                                                                                 |
|     | الأرش و كيفتِه تقديره                                                                                    |
| ۸۳  | اشاره ،                                                                                                  |
|     | إشكال و إجابه                                                                                            |
| ۸۶. | التحقيق                                                                                                  |
| ۸٧  | لفصل الخامس                                                                                              |
| ٨Υ  | اشاره                                                                                                    |
| ٨٨  | أدلّه خيار تبعّض الصفقه                                                                                  |
| ۹.  | لفصل السادسا                                                                                             |
| ۹٠. | اشاره                                                                                                    |
| 97  | ما هو الدليل على الصحّه؟                                                                                 |
| 98  | بما ذا ترتفع الجهاله؟                                                                                    |
| 98  | إشكال و إجابه                                                                                            |
| 94  | أخذ الأرش                                                                                                |
| ٩۶. | خيار الرؤيه فورى أو 🕅                                                                                    |
| ۹٧. | مسقطات خيار الرؤيه                                                                                       |
| ۹٧. | اشاره                                                                                                    |
| ۹٧. | ١-التسامح في الإعمال على القول بالفوريه                                                                  |
| ۹٧. | ٢-الإسقاط القولى بعد الرؤيه                                                                              |

| ٣-التصرف بعد الرؤيه.                        |              |
|---------------------------------------------|--------------|
| ۴-إسقاطه باللفظ بعد العقد قبل الرؤيه۴       |              |
| ۵-إسقاطه فی متن العقد                       |              |
| اشاره ۹۸ اشاره                              |              |
| ١-جعل الخيار;١                              |              |
| ۲–الوصف۲                                    |              |
| ار الرؤيه من الخيارات العامه                | خي           |
| ىقىق                                        | التء         |
| نى: فى الخيارات الخاصّه بالبيع              | المقصد الثاة |
| 1.7                                         |              |
| الأوّلالأوّل                                | الفصل ا      |
| ره                                          |              |
| ته للوكيل                                   |              |
| ته للموكل                                   |              |
| كان العاقد واحداً                           |              |
| ار المجلس و سائر العقود اللازمه             | خي           |
| ار المجلس و بيع الصرف و السلم               |              |
| قطات خيار المجلس                            | مس           |
| اشاره ۱۰۹                                   |              |
| الأوّل:اشتراط سقوطه في نفس العقد            |              |
| الثاني:الإسقاط بعد العقد                    |              |
| الثالث:الافتراق                             |              |
| الرابع:التصرّف في المثمن أو الثمن           |              |
| حقيق                                        |              |
| الثاني ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | الفصل ا      |
| 110                                         | 1 4 1        |

| و كيف كان فيقع الكلام في المواضع الثلاثه:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| اشارها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الموضع الأوّل:في اختصاصه بالمشترى و عدمه · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| هنا أقوال ثلاثه:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۱ -اختصاص الخيار بالمشترى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٢–عموميه الخيار للبائع و المشترى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٣-ثبوته لصاحب الحيوان بائعاً كان أو مشترياً، مثمناً كان أو ثمناً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| دليل القول باختصاصه بالمشترى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| حجّه القول الثاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| حصيله البحث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الموضع الثاني.في مبدأ حيار الحيوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| اشاره اشاره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ١-اشتراط سقوطه في ضمن العقد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٢-إسقاطه بعد العقد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٣-سقوطه بكلّ فعل دالّ على التزامه بالعقد و كراهته للفسخ و ان لم يستلزم تصرّفاً في المبيع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۴-التصرّف و كونه مسقطاً في الجمله ممّا لا كلام فيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| اشاره ۱۲۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| عموميه الحكم للجاهل و العالم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| التحقيق ١٢٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| لفصل الثالثالفصل الثالث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| اشاره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| شروط الخيار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| اشاره ۱۲۸ الأوّل:عدم قبض المبيع ۱۲۸ الأوّل:عدم قبض المبيع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الاول:عدم قبض المبيع المرابع الم |

| 18. | الثالث:تأخير الثمن ثلاثه أيّام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٣٠ | الرابع:أن يكون المبيع عيناً أو شبهها كصاع من صبره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 171 | مسقطات خيار التأخير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 187 | لو اشتری ما یفسد من یومه ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 174 | المقصد الثالث: أقسام الشرط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 184 | اشارها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 188 | ١ –شرط الفعل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 188 | ٢-شرط الوصف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 179 | ٣-شرط النتيجه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 188 | اشارهاشاره الشاره الشاره المستعدد المستعد |
| 147 | ثمّ إنّ شرط النتيجه على أقسام:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 147 | اشاره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 179 | ما هي الضابطه لتمييز القسمين؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 14  | التحقيق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 187 | المقصد الرابع: شروط صحّه الشرط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 147 | اشاره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 144 | الفصل الأوّل⊣لقدره على إنجاز الشرط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 144 | اشارهاشاره الشاره الشاره المستعدد المستعد |
| 148 | التحقيق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 144 | الفصل الثاني–كون الشرط سائغاً في نفسه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 149 | الفصل الثالث-كون الشرط عقلائياً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۱۵۱ | الفصل الرابع-عدم كونه مخالفاً للكتاب و السنّه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 101 | اشاره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 101 | و نحن نذكر هنا من كلّ صنف روايه واحده و نشير في الهامش إلى ما لم نذكر من روايات ذلك الصنف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 101 | اشارهاشاره الشاره الشاره المستعدد المستعد |
| ۱۵۱ | الأوّل:أن لا يكون مخالفاً لكتاب اللّه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| ۱۵۱ | الثانى:أن يكون موافقاً لكتاب الله                                                                                                    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۵۲ | الثالث:أن لا يكون مخالفاً للسنّه                                                                                                     |
| ۱۵۲ | الرابع:أن لا يكون مخالفاً لشرط الله                                                                                                  |
| ۱۵۲ | الخامس:أن لا يكون محرّماً لحلال أو محلّلاً لحرام                                                                                     |
| ۱۵۳ | السادس:عدم منع الكتاب و السنّه عنه                                                                                                   |
| ۱۵۳ | و قبل الخوض في تفسير الموافق و المخالف للكتاب و السنّه نشير إلى عدّه أُمور:                                                          |
| ۱۵۳ | الأوّل:المراد من كتاب اللّه هو القرآن المجيد لا مطلق ما كتب اللّه على عباده من أحكام الدين و بيّنه على لسان رسوله                    |
| ۱۵۴ | الثانى:هل الشرط عدم المخالفه للكتاب كما هو مفاد الصنف الأوّل من الروايات أو الشرط الموافق له؟                                        |
| ۱۵۵ | الثالث:هل المراد من السنّه الوارده في الصنف الثالث هو الحكم الوارد في لسان النبي صلَّى الله عليه و آله و سلَّم مقابل وروده في الكتاب |
| ۱۵۵ | الرابع:انّ اشتراط فعل أيّ شيء أو تركه، يوجد ضيقاً على المشروط عليه بعد ما كان هو مختِراً فيه                                         |
| ۱۵۲ | إذا عرفت ذلك، فلندخل في صلب الموضوع: ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                            |
| ۱۵۲ | ما هو الميزان لتمييز المخالف عن الموافق؟                                                                                             |
| ۱۵۲ | اشاره                                                                                                                                |
| ۱۵۲ | شرط ما يخالف الحكم الوضعي ····································                                                                       |
| ۱۵۸ | شرط ما يخالف الحكم التكليفي                                                                                                          |
| ۱۵۹ | حصيله البحث                                                                                                                          |
| 181 | التحقيق                                                                                                                              |
| 188 | الفصل الخامس-عدم كونه مخالفاً لمقتضى العقدالفصل الخامس-عدم كونه مخالفاً لمقتضى العقد                                                 |
| 188 | اشاره                                                                                                                                |
| 188 | ينقسم الشرط المخالف لمقتضى العقد إلى أقسام أربعه:                                                                                    |
| 188 | اشارها                                                                                                                               |
| 188 | ١-ما يكون مخالفاً لماهيّه العقد                                                                                                      |
| 188 | ٢-ما يكون مخالفاً لمنشئه                                                                                                             |
| 188 | ٣-ما يكون مخالفاً لأثره العرفي                                                                                                       |
| 184 | ۴-ما يكون مخالفاً لإطلاق العقد                                                                                                       |
| 180 | ما هو الدليل على بطلان الشرط المنافي؟                                                                                                |

| 199     | التحقيق                                                             |
|---------|---------------------------------------------------------------------|
| 184     | الفصل السادس-انتفاء الجهاله الموجبه للغرر                           |
| 194     | اشاره                                                               |
| 189     | التحقيق                                                             |
| ١٧٠     | الفصل السابع–عدم استلزامه المحال                                    |
| 177     | الفصل الثامن −الالتزام بالشرط في متن العقد                          |
| \Y9     | الفصل التاسع–تنجيز الشرط                                            |
| ١٧٨     | المقصد الخامس: أحكام الشروط                                         |
|         | إذا اشترط فعلاً على المشروط عليه حتّى يقوم به بعد العقد، فله أحكام: |
| ١٧٨     | اشاره                                                               |
| ١٧٨     | الأوّل:صحّه الاشتراط في العقود                                      |
| 1Y9     | الثانى:وجوب الوفاء بالشرط ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠      |
| ١٨٠     | الثالث:جواز إجبار المشروط عليه على إنجاز الشرط                      |
| 141     | الرابع:ثبوت الخيار مع القدره على الإجبار                            |
| 147     | الخامس:حكم الشرط المتعذّر · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·     |
| 1 / 4 / | السادس:جواز إسقاط الشرط الصحيح                                      |
| ۱۸۵     | السابع:حكم الشرط الفاسد                                             |
| ۱۸۵     | اشاره                                                               |
| ۱۸۵     | تحرير محل النزاع                                                    |
| ١٨۶     |                                                                     |
| ١٨۶     | اشاره                                                               |
| ١٨۶     | الأوّل:أنّ للشرط قسطاً من العوض، فإذا سقط لفساده، صار العوض مجهولاً |
| 1AY     | الثانى:إنّ التراضي إنّما وقع على العقد الواقع على النحو الخاص       |
| ١٨٨     |                                                                     |
| 19.     | أدلّه القائل بالصحّه                                                |
|         | 1.4                                                                 |

| ۱۹٠ | الأوّل الاستدلال بالعمومات · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·       |
|-----|------------------------------------------------------------------------|
|     | الثانى:الاستدلال بروايات خاصّه                                         |
| 197 | بقى هنا أمران:                                                         |
| 197 | الأوّل:ثبوت الخيار في الشرط الفاسد                                     |
| ۱۹۳ | الثانى:إسقاط الشرط الفاسد بعد العقد                                    |
| 194 | التحقيق                                                                |
| 198 | لمقصد السادس: أحكام الخيار                                             |
| 198 | اشاره                                                                  |
| ۱۹۸ | الفصل الأوّل -إرث الخيار                                               |
|     | إرث الخيار يتوقّف على ثبوت أمرين: ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| ۱۹۸ | اشاره                                                                  |
|     | الضابطه في تمييز الحقّ عن الحكم ····································   |
| 199 | الأوّل:إنّ الخيار حقّ                                                  |
| 199 | الثانى:الخيار قابل للانتقال                                            |
|     | كيفيه إرث الخيار مع تعدّد الورثه ·                                     |
|     | الفصل الثاني-تصرّف ذي الخيار فيما انتقل عنه فسخ                        |
|     | الفصل الثالث-في تملّک المبيع بالعقد لا به و بانقضاء الخيار             |
|     | اشاره                                                                  |
|     | وجوب التسليم في زمان الخيار ٠٠                                         |
|     | التحقيق                                                                |
|     | الفصل الرابع التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له                        |
|     | اشاره                                                                  |
|     | دليل القاعده                                                           |
|     | الحدم محنص بالحيوان                                                    |
|     | العلق الحاف في الإقاله                                                 |

| يف مركز | تعريا |
|---------|-------|
|---------|-------|

### دراسات موجزه في الخيارات و الشروط دراسه موضوعيه ميسره على ضوآ الكتاب والسنه

#### اشاره

سرشناسه:سبحانی تبریزی، جعفر، - ۱۳۰۸

عنوان و نام پدید آور:دراسات موجزه فی الخیارات و الشروط دراسه موضوعیه میسره علی ضوآ الکتاب والسنه/ تالیف جعفر السبحانی

مشخصات نشر:قم: المركز العالمي للدراسات الاسلاميه، ١٤٢٣ق. = ١٣٨١.

مشخصات ظاهری:ص ۲۰۶

فروست: (المركز العالمي للدراسات الاسلامي. مكتب مطالعه و تدوين المناهج الدراسيه ٢٧)

شابك:٩۶۴-١٨-٧٧٤١-٩٥٩ريال ؛ ٩۶۴-٧٧٤١-١٨-٩٧٥٠ريال

یادداشت:عربی.

یادداشت: کتابنامه به صورت زیرنویس

موضوع:خيارات (فقه)

موضوع:معاملات (فقه)

موضوع:فقه جعفری -- قرن ق ۱۴

شناسه افزوده:مرکز جهانی علوم اسلامی

رده بندی کنگره:BP۱۹۰/۲/س ۲د۴ ۱۳۸۱

رده بندی دیویی:۲۹۷/۳۷۲

شماره کتابشناسی ملی:م ۸۲-۴۳۱۷

ص :۱

#### اشاره

دراسات موجزه في الخيارات و الشروط دراسه موضوعيه ميسره على ضوآ الكتاب والسنه

جعفر السبحاني

ص :۳

#### كلمه المكتب

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله و الصّلاه و السّلام على أنبياء الله، لا سيّما رسوله الخاتم و آله الطيّبين الطاهرين المعصومين.

أمّا بعد، لا شكّ انّ إصلاح المناهج الدراسيه المتداوله في الحوزات العلميه و المعاهد الدراسيه في العصر الحاضر الذي عُرف بعصر ثوره المعلومات بات حاجه ملحّه يقتضيها تطوّر العلوم و تكاملها عبر الزمان، و ظهور مناهج تعليميه و تربويه حديثه تتوافق مع الطموحات و الحاجات الإنسانيه المتجدده.

و هذه الحقيقه لم تعد خافيه على القائمين على هذه المراكز، فوضعوا نصب أعينهم إصلاح النظام التعليمي في قائمه الأولويات بعد أن باتت فاعليته رهن إجراء تغييرات جذريه على هيكليه هذا النظام.

و يبدو من خلال هذه الرؤيه ان إصلاح النظام الحوزوى ليس أمراً بعيد المنال، إلا لله أنه من دون إحداث تغيير في المناهج الحوزويه ستبوء كافه الدعوات الإصلاحيه بالفشل الذريع، و ستموت في مهدها.

و المركز العالمي للدراسات الإسلاميه الذي يتولّى مهمّه إعداد المئات من الطلاب الوافدين من مختلف بقاع الأرض للاغتراف من نمير علوم أهل

البيت عليهم السَّلام شرع في الخطوات اللازمه لإجراء تغييرات جذريه على المناهج الدراسيه المتبعه وفق الأساليب العلميه الحديثه بهدف عرض المواد التعليميه بنحو أفضل، الأمر الذي لا تلبيه الكتب الحوزويه السائده; ذلك انها لم تؤلّف لهدف التدريس، و إنّما أُلّفت لتعبّر عن أفكار مؤلّفيها حيال موضوعات مرّ عليها حُقبه طويله من الزمن و أصبحت جزءاً من الماضى.

و فضلًا عن ذلك فانها تفتقد مزايا الكتب الدراسيه التي يراعى فيها مستوى الطالب و مؤهّلاته الفكريه و العلميه، و تسلسل الأفكار المودعه فيها و أداؤها، و استعراض الآراء و النظريات الحديثه التي تعبّر عن المدى الذي وصلت إليه من عمق، بلغه عصريه يتوخّى فيها السهوله و التيسير و تذليل صعب المسائل مع احتفاظها بدقه العبارات و عمق الأفكار بعيداً عن التعقيد الذي يقتل الطالب فيه وقته الثمين دون جدوى.

و انطلاقاً من توجيهات كبار العلماء و المصلحين و على رأسهم سماحه الإمام الراحل قدَّس سرَّه، و تلبيه لنداء قائد الثوره الإسلاميه آيه الله الخامنه اى مد ظله الوارف قام هذا المركز بتخويل «مكتب مطالعه و تدوين المناهج الدراسيه» مهمه تجديد الكتب الدراسيه الموزات العلميه على أن يضع له خطه عمل لإعداد كتب دراسيه تتوفّر فيها المزايا السالفه الذكر.

و قد بدت أمام المكتب المذكور و لأوّل وهله عدّه خيارات:

١. اختصار الكتب الدراسيه المتداوله من خلال انتقاء الموضوعات التي لها مساس بالواقع العملي.

٢. إيجازها و شحنها بآراء و نظريات حديثه.

٣. تحديثها من رأس بلغه عصريه و إيداعها أفكار جديده، إلا أنّ العقبه الكأداء التى ظلّت تواجه هذا الخيار هى وقوع القطيعه التامه بين الماضى و الحاضر، بحيث تبدو الأفكار المطروحه فى الكتب الحديثه و كأنّها تعيش فى غربه عن التراث، و للحيلوله دون ذلك، لمعت فكره جمع الخيارات المذكوره فى قالب واحد تمثّل فى المحافظه على الكتب الدراسيه القديمه كمتون و شرحها بأُسلوب عصرى يجمع بين القديم الغابر و الجديد المحدث.

و بناء على ذلك راح المكتب يشمّر عن ساعد الجدّ و يستعين بمجموعه من الأساتذه المتخصّصين لوضع كتب و كراسات في المواد الدراسيه المختلفه، من فقه و أُصول و تفسير و رجال و حديث و أدب و غيرها.

و كانت ماده الفقه (قسم الخيارات) بحاجه ماسّه إلى وضع كتاب جديد فيها يتناسب مع تطلّعات المركز، فطلبنا من العلّامه الفقيه، سماحه آيه الله الشيخ جعفر السبحاني مدّ ظله تدوين دروس موجزه في الخيارات و الشروط، فلبّي رغبتنا مشكوراً و تفضّل بتدوين هذا الكتاب الذي يحتوي على أهمّ المطالب الفقهيه في الخيارات و الشروط، ببيان جزل و أُسلوب سهل، بعيداً عن التعقيد و الغموض، لا يجد الطالب عسراً في استيعابها و فهمها.

و في الختام لا يفوتنا إلا أن نتقدّم بالشكر الجزيل و الثناء الوافر لأستاذنا المؤلّف على ما بذله من جهود في هذا الصعيد، و نبتهل إلى الله سبحانه أن يديم عطاءه العلمي.

المركز العالمي للدراسات الإسلاميه

# بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ ، و الصّ لاه و السلام على خاتم أنبيائه و أفضل سفرائه و أمينه على وحيه، و على آله الذين هم عيبه علمه و حفظه سننه، و حجج اللّه في أرضه.

أمّا بعد، فهذه دروس موجزه في الخيارات و الشروط و أحكامهما، مصحوبه بالاستدلال، بعيده عن التعقيد و الغموض و الإطناب المملّ، متعرّضه لأهمّ المسائل و ألزمها، معرضه عمّا يقلّ الابتلاء بها.

و قبل الخوض في المقصود نرى من اللازم الإشاره إلى نكته هامه و هي انّ الفقهاء قسّموا الفقه إلى أقسام أربعه:

١.العبادات، ٢.العقود، ٣.الإيقاعات، ٤.الأحكام و السياسات.

و يشترك جميعها فى لزوم استنباط أحكامها من الكتاب و السنّه و التحلّى بالمبادئ التى يتوقف عليها الاجتهاد، غير ان هناك فرقاً رئيسياً بين العبادات و المعاملات (العقود و الإيقاعات)و هو انّ العبادات المحضه (١) أُمور توقيفيه نزل بها الوحى من دون أن يكون للعرف و العقلاء أيّ مدخليّه فيها، بل يجب على الفقيه الانكباب على الكتاب و السنّه.

و هـذا بخلاف المعاملات، فانّها أُمور عرفيه عقلائيه أجرى الشارع عليها التعـديل، فأمضى ما يُصبّ في صالح الفرد و المجتمع و ردع عن غيره، الأمر الذي يفسّره

ص: ۹

١- ١) قيد احترازي عن الزكاه و الخمس و نحوهما فانّها قربيات لا عبادات.

لنا قله النصوص الشرعيه في باب المعاملات.

و على ضوء ذلك فالعبادات بما أنّها أُمور توقيفيه، و لم يخوّل أمرها إلى الإنسان، و ليس له فيها أيّ صنع، لا محيص للفقيه في استنباط أحكامها عن السير وراء النصوص، و عدم الخروج عنها قيد شعره، و الإفتاء حسب شمول النصوص للمورد و عدم شموله، و الإمعان في لسان الدليل و ملاحظه مقدار سعته و ضيقه.

و أمّا المعاملات فبما أنّها أُمور عقلائيه ابتكرها العقلاء طيله حياتهم الاجتماعيه فهى أُمور عرفيه قبل أن تكون شرعيه، فلا محيص للفقيه وراء مطالعه الدروس عن الإمعان في الارتكازات العرفيه، و ما هو المعتبر عند العرف، و ما ليس كذلك.

و قد أوضحنا في محاضراتنا أنّ صحّه المعامله رهن دعامتين:

الأُولى:كون المعامله عرفيه عقلائيه، تدور عليها رحى معاشهم و حياتهم الاجتماعيه.

الثانيه:عدم ورود نهى من الشارع عنها على نحو العموم أو الخصوص.

و إحراز كلا الأمرين كاف في الحكم بصحّه المعامله، و دخولها تحت العمومات، من غير حاجه إلى إخراج النفس و إتعابها، و إدخال المعاملات المستحدثه تحت العناوين الموجوده في الكتب الفقهيه، فعقد التأمين، و الشركات المستحدثه، و بيع الامتياز و نظائرها داخله تحت تلك الضابطه، و التفصيل موكول إلى محلّه.

و في الختام نرجو من الله سبحانه أن يحفظنا من الزلل في التفكير و العمل، كما نرجو منه سبحانه أن ينتفع بهذا الكتاب روّاد العلم و طلّاب الفضيله.

المؤلف

الكتاب يشتمل على المباحث التاليه:

تمهيد:انّ الأصل في العقود اللزوم

المقصد الأوّل:الخيارات العامه

المقصد الثاني:الخيارات الخاصه بالبيع

المقصد الثالث:أقسام الشرط

المقصد الرابع:شروط صحه الشرط

المقصد الخامس:أحكام الشروط

المقصد السادس:أحكام الخيار

### تمهيد: الأصل في العقود اللزوم

### الخيار لغة و اصطلاحاً

الخيار اسم مصدر من الاختيار، نصّ به لفيف من علماء اللغه.

قال ابن منظور:الخيار خلاف الاشرار.و الخيار الاسم من الاختيار. (١)

و تبعه الزبيدي في شرح القاموس. (٢)

و لكن الظاهر من الفيّومي في مصباحه انّه مصدر حيث قال:الخيار هو الاختيار. (٣)

و نقل الطريحي كلا\_القولين من غير ترجيح و قال:الخيار هو الاختيار، و يقال:اسم من تخيرت الشيء مثل الطيره اسم من تطير. (۴)

و على كلّ تقدير إذ كان الخيار من الاختيار و هو بمعنى الاصطفاء، قال سبحانه: ( وَ اخْتارَ مُوسى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا ) (۵)، و قال سبحانه: ( وَ أَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِما يُوحى ) (۶)، فيكون الخيار أيضاً بمعنى الاصطفاء و الانتخاب.

#### ص:۱۳

1- ١) لسان العرب: ٢، ماده «خير» فيه و سائر المصادر.

۲-۲) تاج العروس:۱۱.

٣-٣) المصباح المنير:١.

۴- ۴) مجمع البحرين:٣.

۵-۵) الأعراف:۱۵۵.

۶ – ۶) طه:۱۳.

و أمّا في الاصطلاح فقد عُرِّف بتعاريف عديده، نقتصر منها على تعريفين:فالأوّل منهما للمحقّقين من القدماء، و الثاني للشيخ الأنصاري:

١.الخيار ملك إقرار العقد و إزالته.

7. الخيار هو ملك فسخ العقد (1)، و هو المنقول أيضاً عن فخر المحقّقين، و لعلّ الأوّل هو الأوفق لما في الروايات، كما في قوله عليه السّلام: «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا» (٢)، أي له السلطنه على انتخاب أحد الطرفين إلى أن يفترقا، و في روايه الحلبي: «فإذا افترقا وجب البيع». ٣

و على هذا فالخيار لغه غيره اصطلاحاً، لأنّه في اللغه بمعنى الاصطفاء و الترجيح فيلازم صدور الترجيح من ذي الخيار، بخلافه في الاصطلاح فهو عباره عن حقّ الاصطفاء و حقّ الترجيح و إن لم يعمل حقّه، و لم يُرجح شيئاً.

### الأصل في العقود اللزوم

#### و قبل الخوض في بيان أقسام الخيار و أحكامها نشير إلى ضابطه في العقود

، و هي:

ذهب الأعلام (٣)إلى أنّ الأصل في العقود هو اللزوم، يقول الشهيد:الأصل في البيع اللزوم، و كذا في سائر العقود و يُخرج عن الأصل في مواضع لعلل خارجه. (۴)

ص:۱۴

۱ - ۱) و الفرق بين التعريفين، انّ الأوّل يركز على مالكيه ذى الخيار للاقرار و الفسخ، و الثانى يركز على مالكيه ذى الخيار للخصوص الازاله.

- ٢- ٢ و ٣) الوسائل: ١٦، الباب ١ من أبواب الخيار، الحديث ٣و٠٤.
  - ٣- ٤) التذكره: ٥/١٠; ايضاح الفوائد في شرح القواعد: ۴٨٠/١.
    - ٢٤٢/٢:١ القواعد و الفوائد: ٢٤٢/٢.

و يظهر من «مفتاح الكرامه» في كتاب المزارعه انه إجماعي حيث قال بعد قول العلاّمه «و هو عقد لازم من الطرفين» ما هذا نصّه: «إجماعاً كما في جامع المقاصد و المسالك و مجمع البرهان...و كأنّه إجماع، لأنّ الأصل في العقد اللزوم إلاّ ما أخرجه الدليل». (1)

فلو ثبتت الضابطه المذكوره فتكون هي المرجع فيما شكّ في لزوم العقد و جوازه، سواء كانت الشبهه حكميه أو موضوعيه.

أمّا الأُولى فكما إذا شكّ في لزوم الجعاله أو المضاربه، فالأصل هو اللزوم.اللّهمّ إلّا أن يدلّ دليل على الجواز.

أمّ ا الثانيه فكما إذا اختلف المتداعيان في عقد، فادّعي أحدهما انّه كان صلحاً و الآخر انّه كان وديعه أو عاريه، فالأصل هو اللزوم، فعلى من يدّعي خلافه، البيّنه.

### إذا عرفت ذلك فالكلام يقع في توضيح الأصل، و ما هو المراد منه؟ فنقول:هنا وجوه:

## الأوّل:المراد من الأصل هو الغلبه

و انّ الغالب على العقود هو اللزوم.

لكنّه ممنوع صغرى، إذ ليست قلّه العقود الجائزه على حدّ يوجب انصراف الدليل عنها، كما أنّه ممنوع كبرى، إذ لا دليل على حجّيه الغلبه لأنّها لا تفيد إلاّ ظنّاً، و الأصل في الظنون عدم الحجّيه إلاّ إذا قام الدليل على حجّيتها.

#### الثاني:الاستصحاب

بمعنى انه إذا قام أحد المتعاقدين بفسخ العقد و شككنا في تأثيره و عدمه، فالأصل هو بقاء أصل العقد أو أثره بعد الفسخ. و ذلك لأنّ العقد أو الإيقاع إذا تحقّق يوجب ترتّب أثر شرعى عليه، من

ص:۱۵

۱- ۱) مفتاح الكرامه:۳۰۰/۷.

حصول ملك كما في البيع، أو منفعه كما في الإجاره و العاريه أو انتفاع كما في التحليل، فإذا شكّ في اللزوم و الجواز فمرجعه إلى الشكّ في أنّه لو فسخ هذا السبب، هل يبطل ذلك المسبب، الثابت أو لا بل هو باق على حاله؟ و لا شكّ انّ قضيه الاستصحاب عدم زوال الأثر من ملك أو نحوه إلاّ بمزيل شرعى و هو معنى اللزوم، فالأصل يقتضي بقاء الأثر إلاّ أن يثبت دليل قطعي على رفعه. (1)

# الثالث:انّ حكم الفقهاء بانّ الأصل في العقود اللزوم مأخوذ من مفهوم العقد و معناه اللغوي

، فانّ العقد هو العهد أو العهد المشدّد، و هو كنايه عن لزوم الوفاء و عدم قبوله للانثلام كالبيعه فهي عهد مشدد بين المبايع و المبايع له على وجه يثق الإنسان بعدم نقضها و الوفاء بمضمونها.

و على ضوء ذلك، فعقد البيع و النكاح و الضمان و الوقف من مقوله العقد المشدّد الّذي طبعها اللزوم و الاستحكام.

و يؤيد ذلك ان الغايه المنشوده من العقود غالباً لا\_تحصل إلا للزومها، مثلاً: ان الغايه من البيع تمكن كل من المتعاقدين من التصرّف فيما صار إليه، و إنّما يتمّ ذلك باللزوم ليأمن من نقض صاحبه عليه. (٢)

و استعمالها في العقود الجائزه من باب الاستعاره.

و على ذلك تجب دراسه حال كلّ عقد بخصوصه و انّ الغايه المطلوبه منه هل تحصل مطلقاً أو تحصل في صوره اللزوم فقط؟! فيحكم عليه باللزوم ، و لا يمكن الحكم على عامّه العقود مرّه واحده بل لا بدّ من ملاحظه كلّ برأسه.

و لعلّ ذلك أوضح الطرق، مثلًا نقول:إنّ لكلّ عقد في نظر العقلاء طبعاً

<sup>1-</sup> ١) العناوين:الجزء ٢، العنوان ٢٩.

۲- ۲) التذكره: ۵/۱۰.

خاصاً. فطبيعه العاريه خصوصاً فيما إذا لم تحدد بوقت، هي الجواز، لأنّ المعير لم يقطع علاقته بماله و إنّما دفعه إلى المستعير ليقضي به حاجته ثمّ يردّها إلى صاحبها.

بخلاف طبيعه الوقف، فإنّها عباره عن قطع المالك علقتَه عن الموقوف و إدخاله في سلطه الموقوف عليهم.

و مثله البيع، فإنّ غرض كلّ من المتعاقدين هو التصرّف فيما صار إليه تصرّفاً مأموناً من نقض صاحبه عليه.

و بعباره أُخرى:انّ كلاً من البائع و المشترى إنّما يقدم على البيع لأن يقضى به حاجته التى لا تقضى إلاّ أن يكون كلّ مالكاً للثمن أو المثمن على وجه تنقطع به سلطنه البائع أو المشترى، فالمشترى يريد أن يشترى بيتاً و يسكن فيه و تحصل له الطمأنينه من أزمه المسكن بحيث لا يكون للبائع سلطه الفسخ أو يريد أن يجعله صداقاً لزوجته أو غير ذلك من الأُمور التى تقتضى بطبعها كون البيع عقداً لازماً.

و منه تظهر الحال في النكاح و الضمان، فإنّ الأغراض الداعيه إلى إنشائهما لا تحصل إلّا باللزوم.

نعم، الأصل بهذا المعنى (الثالث)لا يفيد إلا في الشبهات الحكميه كالشكّ في لزوم الجعاله و عدمه، لا في الشبهات الموضوعيه التي ربّما يتردّد العقد بين عقدين: أحدها لازم كالصلح و الآخر جائز كالوديعه، فلا يجرى فيها ذلك الأصل، بل لا بدّ فيها من الرجوع إلى قواعد أُخرى.

و بالجمله دراسه طبائع العقود و خصائصها و نتائجها عند العرف كاف في الحكم عليه باللزوم مطلقاً أو الجواز كذلك.

## الرابع:مقتضي الأدلّه الاجتهاديه من العمومات و الإطلاقات

#### اشاره

، و هذا هو

الظاهر من الشيخ الأنصارى فى كتابى البيع و الخيارات (١)حيث استدلّ على القاعده بالآيات و الروايات و أثبت بها أنّ الأصل فى مطلق العقود فى العقود و البيع خصوصاً هو اللزوم، نقتصر ممّا ذكره من الأدله الاجتهاديه بدليلين:أحدهما يثبت كون الأصل فى مطلق العقود اللزوم، و الآخر يثبت كونه فى خصوص البيع اللزوم.

#### الدليل الأوّل: آيه الوفاء بالعقود

قال سبحانه: ( يَا أَئِهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَهُ الْأَنْعام ). (٢)

وجه الدلاله: انّ المراد بوجوب الوفاء، العمل بما اقتضاه العقد في نفسه بحسب الدلاله اللفظيه، مثلًا دلّت الآيه المباركه على أنّ كلّ عقد يجب الوفاء به، و المراد بالوفاء به، العمل بمقتضاه، و مقتضى العقد إمّا تمليك أو نحوه، و مقتضى لزوم الوفاء، البقاء على هذا الأثر، و إبقاؤه وجوباً فلا رخصه في إبطاله، و هذا هو المقصود من اللزوم. (٣)

فإن قلت: تبدل الآيه على أنّه يجب العمل على وفق العقيد، فلو كان العقد لازماً يجب العمل على وفقه، و إن كان جائزاً فكذلك، و هذا مثل ما يقال: يجب العمل بالأحكام الشرعيه التي تشمل الواجب و المستحب و المباح، و بالجمله: المراد لزوم العمل بمقتضاه إن جائزاً فجائز و إن لازماً فلازم، و عندئذ لا تدل الآيه على ما هو المطلوب من أنّ الأصل في العقود اللزوم.

قلت:قد أجاب الشيخ الأعظم عن الإشكال ما هذا خلاصته:اللزوم

ص:۱۸

١- ١) المتاجر، قسم البيع; ص ٨٥، و الخيارات، ص ٢١٥٢١٤.

٢- ٢) المائده: ١.

٣- ٣) العناوين: الجزء ٢، العنوان ٣٩.

و الجواز من الأحكام الشرعيه للعقد و ليسا من مقتضيات العقد في نفسه مع قطع النظر عن حكم الشارع، فالذي يجب الوفاء به، ما هو مقتضاه حسب الدلاله اللفظيه، و ما يـدلّ عليه العقد بهذه الدلاله من البيع مثلًا هو مالكيه المشترى للمثمن فيجب الوفاء بها و الاحترام لها، و أمّا الوجوب و الجواز، فخارجان عن مفاد العقد، فيخرج عن إطار وجوب الوفاء طبعاً. (1)

# الدليل الثاني: آيه حليه البيع

قــال سـبحانه: ( اَلَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَما يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِّ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وَ أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا ). (٢)

استدلّ الشيخ الأعظم بالآيه المباركه بأنّ الأصل في البيع اللزوم قائلًا بأنّ حلّيه البيع التي لا يراد بها إلا حلّيه جميع التصرّ فات المترتبه عليه التي منها ما يقع بعد فسخ أحد المتبايعين بغير رضا الآخر مستلزمه لعدم تأثير ذلك الفسخ و كونه لغواً غير مؤثر.
(٣)

### انقسام الخيار إلى قسمين

ثمّ إنّ الخيار على قسمين:

١.ما لا يختصّ بالبيع و يعمّ سائر العقود.

ص:۱۹

١- ١) المتاجر، قسم الخيارات، ص ٢١٥.

۲- ۲) البقره:۲۷۵.

٣-٣) المتاجر، كتاب الخيارات،ص ٢١٥.

٢.ما يختص به و لا يعمّ غيره كخيار المجلس.

فلنقدّم الأوّل على الثاني كما هو مقتضى طبع البحث.

\*\*\*

#### التحقيق

بيّن كيفيه دلاله الأدلّه التاليه على انّ الأصل في العقود، اللزوم.

قوله سبحانه: ﴿ وَ لَا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ ﴾.

قوله صلَّى الله عليه و آله و سلَّم:«الناس مسلّطون على أموالهم».

قوله صلَّى الله عليه و آله و سلَّم:«المؤمنون عند شروطهم».

لاحظ:كتاب الخيارات من متاجر الشيخ ، ص٢١٥طبعه تبريز و تعليقه السيد الطباطبائي على خيارات المتاجر، ص ۴.

# المقصد الأوّل: في الخيارات العامّه:ما لا يختصّ بالبيع

# اشاره

و فيه فصول:

الفصل الأوّل:في خيار الشرط

الفصل الثاني:خيار تخلّف الشرط

الفصل الثالث:خيار الغبن

الفصل الرابع:خيار العيب

الفصل الخامس:خيار تبعض الصفقه

الفصل السادس:خيار الرؤيه

# الفصل الأوّل

#### اشاره

خيار الشرط

خيار الشرط هو الخيار الثابت بسبب اشتراطه في العقد، مثلًا إذا اشترط المتعاقدان أو أحدهما في العقد أن يكون لهما فيه الخيار ما شاءا من الزمان ثلاثاً أو شهراً أو أكثر، فيسمّى هذا النوع من الخيار بخيار الشرط(و الأولى أن يسمّى شرط الخيار)، فينعقد العقد و يكون لهما خيار في تلك المدّه إلّا أن يسقطاه.

و الفرق بين هذا الخيار و خيار المجلس أو الحيوان، هو انّ الخيار في الثاني أثر نفس العقد شرعاً بخلاف المقام، فإنّ الخيار فُرض على العقد من جانب المتبايعين أو أحدهما.

# و يدلّ على صحّه هذا الشرط الأُمور التاليه:

## 1-سيره العقلاء

أطبق العقلاء على هـذا النوع من الشرط في معاملاتهم مع عدم ردع من الشارع، و هذا كاف في إثبات الصحّه من غير فرق بين أن تكون المدّه قليله أو كثيره، خلافاً لأبي حنيفه حيث قال: لا تتجاوز المدّه عن ثلاث، و عند مالك ما تدعو الحاجه إليه. (١)

ص:۲۳

١- ١) الخلاف: ٣، كتاب البيوع، المسأله ٧.

## ٢-الأخبار العامّه

دلّت طائفه من الأخبار على صحّه اشتراط كلّ شرط فى العقد إلا ما خالف كتاب الله و سنّه رسوله، كقوله: «المسلمون عند شروطهم، إلاّـ كلّ شرط خالف كتاب الله عزّ و جلّ». (1)و ليس شرط الخيار فى مدّه مضبوطه ممّا خالف كتاب الله و سنّه رسوله.

## ٣-الأخبار الخاصّه

هناك أخبار وردت في صحّه خصوص هذا الخيار.

أ:ما روى عن عبد الله بن سنان بسند معتبر عند المشهور، عن أبى عبد الله عليه السَّلام فى حديث قال: «و إن كان بينهما شرط أيّاماً معدوده فهلك فى يد المشترى قبل أن يمضى الوقت فهو من مال البائع». (٢)و المراد من الشرط فى الروايه هو شرط الخيار، و كون التلف فى الروايه من مال البائع و محسوباً عليه لقاعده خاصه فى باب الخيار ستوافيك فى موردها. (٣)

ب:ما روى عن السكونى بسند معتبر، عن أبى عبد الله عليه السَّلام أنّ أمير المؤمنين عليه السَّلام قضى فى رجل اشترى ثوباً بشرط إلى نصف النهار، فعرض له ربح فأراد بيعه، قال:«ليُشهد انّه قد رضيه فاستوجبه، ثمّ ليَبعْه إن شاء، فإن أقامه فى السوق و لم يبع، فقد وجب عليه». (۴)

## ص:۲۴

١- ١) الوسائل: ١٢، الباب ۶ من أبواب الخيار، الحديث ٢; و لاحظ سائر أحاديث الباب.

٢- ٢) الوسائل: ١٢، الباب ٨ من أبواب الخيار، الحديث ٢.

٣-٣) كلّ مبيع قـد تلف فى زمن الخيار فهو ممّن لا خيار له، و المفروض فى الروايه انّ المشترى وحـده يملك حقّ الخيار دون البائع.

۴- ۴) الوسائل: ١٢، الباب ١٢ من أبواب الخيار، الحديث ١.

فإن قلت:إنّ الشرط إنّما يجوز إذا لم يخالف كتاب الله و سنّه رسوله و هذا النوع من الشرط يخالف قوله( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ )حيث إنّ الخيار بمعنى عدم وجوب الوفاء في المدّه المضروبه، يخالف مفاد الآيه الدالّه على وجوبه.

كما يخالف السنّه حيث قال: «فإذا افترقا وجب البيع» فانّ جعل الخيار أيّاً ما، يستلزم عدم لزومه بعد الافتراق و هو يخالف قوله: «فإذا افترقا وجب البيع».

قلت: إنّ جعل الشرط ضمن البيع لا يخالف الكتاب و لا السنّه; أمّا الأوّل فلأنّ مفاد قوله: ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ )هو وجوب الوفاء بما عقدوا عليه، و المفروض انّ المعقود عليه ليس هو البيع على وجه الإطلاق بل البيع المقرون بالخيار إلى مدّه معيّنه، فعندئذ يجب الوفاء بالبيع المقيد لا بالبيع المطلق، فالقول بجواز البيع إلى مدّه معيّنه و لزومه بعد انقضائها، هو نفس الوفاء بالعقد.

و أمّا الثانى فلأنّ مفاد قوله: «ما لم يفترقا» هو انّ الافتراق بما هو هو ما لم يقترن بشىء آخر ملزِم للعقد، و هذا لا ينافى أن يكون هناك طارئ آخر موجب لبقاء البيع على الجواز، نظير خيار العيب و الغبن خصوصاً على القول بأنّ مبدأ الخيار فى العيب هو العقد.

## الخيار المتّصل بالعقد و المنفصل

يجوز أن يكون زمان الخيار متّصلًا بالعقد أو منفصلًا عنه; و الأوّل كما إذا عقد و اشترط الخيار من زمان العقد إلى ثلاثه أيام، و الثاني كما إذا عقد يوم الأربعاء و اشترط الخيار في خصوص يوم الجمعه، و الدليل على صحّتهما إطلاق الدليل.

فإن قلت: إذا افترقا يوم الأربعاء يصير العقد لازماً، فإذا جاء يوم الجمعه يلزم انقلاب العقد اللازم إلى العقد الجائز.

قلت:صيروره العقد جائزاً بعد لزومه لا\_ يكون مانعاً من صحّه الاشتراط بعد إطلاق الأدلّه خصوصاً بعد وجوده في الخيارات كخيار تأخير الثمن من جانب المشترى حيث يُحدِث خياراً للبائع بعد ثلاثه أيام من زمان العقد.

و المهمّ في المقام لزوم ضبط المدّه، فلا يجوز أن يناط بما يحتمل الزياده و النقصان كقدوم الحاجّ أو أوان الحصاد أو الدياس.

و يدلّ عليه لزوم اعتبار العلم بالعوضين في البيع بحيث يكون الجهل بهما أو بأحدهما مانعاً عن الصحّه و شرط الخيار إلى مدّه مجهوله، يوجب الجهل بالثمن لتردد مدّه الخيار التي هي جزء من الثمن، بين يوم و عام، فلا يدرى ان الثمن هل هو دينار مع خيار عام؟ قال الشيخ الأعظم: فلو تراضيا على مدّه مجهوله كقدوم الحاج بطل بلا خلاف بل حكى الإجماع عليه لصيروره المعامله بذلك غرريه و لا عبره بمسامحه العرف في بعض المقامات. (1)

ثمّ إنّه لا فرق فى بطلان العقد بين ذكر المدّه المجهوله كقدوم الحاج، و عدم ذكر المدّه أصلاً كأن يقول: بعتك على أن يكون لى الخيار، و بين ذكر المدّه المطلقه كأن يقول: بعتك على أن يكون لى الخيار مدّه; لاستواء الكلّ فى الجهل على ما قلناه، إلاّ أن يكون هناك قرينه عرفيه لتعيين المدّه و هو خارج عن موضوع البحث.

و أمّا مبدأ هذا الخيار فهل هو حين العقد أو حين التفرّق؟ فيه وجهان:

ذهب الشيخ الطوسي إلى كون المبدأ هو تفرّق الأبدان. (٢)

و ذهب الشيخ الأعظم إلى أنّ المبدأ هو حين العقد، مستدلًا بأنّه المتبادر من كلام المتبايعين.

١- ١) المتاجر، قسم الخيارات، ص٢٢٨.

٢- ٢) الخلاف: ٣، كتاب البيوع، المسأله ٢٤.

و المذى ينبغى أن يقال:انّه إذا كان هناك تبادر أو قرينه على أحمد الأمرين فهو المتّبع و إلاّ فإن كان نهايه خيار الشرط محمداً فيصحّ أيضاً، كما إذا قال:بعتك بشرط أن يكون لى الخيار إلى غروب يوم الجمعه، فلا يضرّ الجهل بمبدإ الخيار، لكون المنتهى معلوماً و إلاّ فيبطل كما إذا قال:بعتك بأن يكون لى الخيار ثلاثين ساعه، فانّه إذا جهل المبدأ تسرى الجهاله إلى المنتهى.

ثمّ إنّه كما يصحّ جعل الخيار لأحد المتبايعين يصحّ جعله للأجنبي بأن يبيع الولد و يجعل الخيار لوكيله.

## بيع الخيار

## اشاره

من أفراد خيار الشرط، الخيار الـذى يضاف إليه البيع، و يقال له:بيع الخيار أى البيع الذى فيه الخيار، و المقصود منه فى مصطلح الإماميه أن يشترط البائع على المشترى انّ له حقّ استرجاع المبيع بردّ الثمن فى مدّه معيّنه.

قال الشيخ في الخلاف:يجوز عندنا البيع بشرط، مثل أن يقول:بعتك إلى شهر فإن رددتَ علىّ الثمن و إلاّ كان المبيع لى ، فإن ردّ عليه وجب عليه ردّ الملك، و إن جازت المدّه ملك بالعقد الأوّل. (<u>١)</u>

و من مصالح تشريع هذا النوع من البيع حدّ الناس عن أكل الربا، حيث إنّه ربّما تمسّ الحاجه إلى المال و لا يتحصّل إلاّ بالربا.

و لأجل الاحتراز عنه يبيع داره بثمنه الواقعي أو أقلّ منه كما هو الغالب حتى ينتفع هو بثمنها و ينتفع المشترى بالإسكان فيها، و لكنّه ربما لا يقطع البائع علقته بالمبيع تماماً، فيشترط على المشترى أنّ له استرجاع المثمن بردّ الثمن في مدّه

ص:۲۷

1-1) الخلاف: ١٩٢/٣، كتاب البيوع، المسأله ٢٢.

مضبوطه، و هذا ما يسمّيه أهل السنّه ببيع الوفاء، و الشيعه ببيع الخيار و هو عندنا جائز إجماعاً و غير جائز عندهم كذلك.

ثمّ إنّ الداعى إلى عنوان هذا القسم من خيار الشرط مستقلًا لوجود الخلاف في صحّه هذا القسم و إلاّـ فهو من أقسام خيار الشرط.

## و يدلّ على صحّه هذا البيع لفيف من الأخبار:

أ.صحيحه على بن النعمان (1)عن سعيد بن يسار (٢)، قال:قلت لأبي عبد الله عليه السَّلام: إنّا نخالط أُناساً من أهل السواد و غيرهم، فنبيعهم و نربح عليهم للعشره اثنى عشر و العشره ثلاثه عشر، و نؤخّر ذلك فيما بيننا و بينهم السنه و نحوها، و يكتب لنا الرجل على داره أو على أرضه بذلك المال الذي فيه الفضل الذي أخذ منّا شراءً، قد باع و قبض الثمن منه فنعده إن هو جاء بالمال إلى وقت بيننا و بينه أن نردّ عليه الشراء، فإن جاء الوقت و لم يأتنا بالدراهم فهو لنا; فما ترى في الشراء؟ فقال: «أرى أنّه لك إن لم يفعل، و إن جاء بالمال (٣)للوقت فردّ عليه».

و الروايه و إن كانت مشتمله على لفظ الوعد لكن المراد منه هو الاشتراط بقرينه الجواب حيث قال:«أرى أنّه لك».

ب.موثّقه إسحاق بن عمّار، قال:حدّثني من سمع أبا عبد الله عليه السَّلام و سأله رجل و أنا عنده، فقال:رجل مسلم احتاج إلى بيع داره، فجاء إلى أخيه، فقال:أبيعك دارى هذه، و تكون لك أحبّ إلىّ من أن تكون لغيرك على أن تشترط لى إن

١- ١) الأعلم النخعي، قال النجاشي: كان على ثقه، وجهاً، ثبتاً، صحيحاً، واضح الطريقه.رجال النجاشي:١٠٩/٢ برقم ٧١٧.

۲- ۲) الضبعي، كوفي ثقه، روى عنه محمد بن أبي حمزه.رجال النجاشي: ۴۱۰/۱ برقم ۴۷۶.

٣- ٣) الوسائل: ١٢، الباب ٧ من أبواب الخيار، الحديث ١.

أنا جئتك بثمنها إلى سنه أن ترد على، فقال:«لا بأس بهذا إن جاء بثمنها إلى سنه ردّها عليه» قلت:فانّها كانت فيها غله كثيره فأخذ الغله، لمن تكون الغله؟

فقال: «الغله للمشترى، ألا ترى انه لو احترقت لكانت من ماله». (١)

ثمّ إنّ مورد الروايات و إن كان اشتراط البائع الفسخ بردّ الثمن، لكن يجوز للمشترى نفس ذلك الشرط و هو فسخ البيع بردّ المثمن و أخذ الثمن، لأنّ الشرط على وفاق القاعده فلا مانع من كلا الشرطين.

غير انّ مقتضى اشتراط الفسخ من جانب البائع هو ردّ الثمن بعينه أو مثله، لأنّ الغايه من البيع هو التصرّف في الثمن، و هذه قرينه على أنّ المراد من الثمن هو الأعمّ من العين و المثل.

و هذا بخلاف ما إذا كان الشرط من جانب المشترى، فمقتضى الإطلاق ردّ المبيع بعينه، فلو تلف سقط الخيار لعدم التمكّن من الشرط، و لا يكفى ردّ البدل، لانصراف الإطلاق في مورد المبيع إلى ردّ نفسه.

نعم إذا كان المبيع من المنتوجات الصناعيه التي لا يتميّز عين المبيع عن مثله كالأواني و الألبسه، فلا يبعد الاكتفاء بردّ البدل عند تلف العين.

### إكمال

لا شكّ في صحّه شرط الخيار في البيع و ما أشبهه من العقود اللازمه كالإجاره و المزارعه و المساقاه، و لأجل ذلك قلنا: إنّه من الخيارات غير المختصه بالبيع.

ص:۲۹

١- ١) الوسائل: ١٢، الباب ٨ من أبواب الخيار، الحديث ١.

## التحقيق

إنّ العقود بالنسبه إلى خيار الشرط على أقسام ثلاثه:

١.ما لا يدخله اتّفاقاً.

٢.ما يدخله اتّفاقاً.

٣.ما اختلف فيه.

أُذكر مصاديق هذه الأقسام الثلاثه التي ذكرها الشيخ في كتاب المتاجر، قسم الخيارات، ص٢٣٣ طبعه تبريز.

ثمّ إنّ من أقسام خيار الشرط، شرط الاستيمار فأوضح لنا ما هو المراد من هذا الشرط المذكور ص ٢٢٩ من كتاب المتاجر؟

## الفصل الثاني

### اشاره

خيار تخلّف الشرط

يطلق الشرط و يراد به تاره المعنى الأُـصولى، و هو التعليق فى مقابل التنجيز، بأن يقصد المتعاقدان، انعقاد المعامله فى صوره وجود ذلك الشيء لا فى غيرها، كما إذا قال:بعت الدار إن قدم الحجّاج اليوم، أو قال الواقف:إذا جاء رأس الشهر فقد وقفته، أو قال:خذ المال قرضا أو قراضاً إن أخذته من زيد، فمن قال بشرطيه التنجيز فى صحّه العقود قال ببطلانه فى هذه الموارد.

و قد يطلق و يراد به الشرط الفقهى، و هو اشتراط عمل على المشروط عليه و طلب شىء منه من خياطه ثوب، أو تعليم شىء أو غيره.

و المراد من الشرط في المقام هو هذا المعنى المسمّى بالشرط الفقهي، أعنى:جعل عمل على ذمّه أحد المتعاقدين، لا الشرط الأُصولي الذي يراد به التعليق.

إذا علمت ذلك فنقول:

إذا شرط أحد المتعاقدين شيئاً على الآخر، و لم يف المشروط عليه (١)، فللمشروط له، الخيار بين إمضاء العقد و فسخه، كما إذا باع داره بشرط كون الثمن

ص:۳۱

١- ١) سيوافيك حكم تعذر العمل بالشرط في المقصد الرابع، أحكام الشروط.

نقداً كلّه، أو أن يخيط له قميصاً، أو نحو ذلك; فإن وفي بالشرط فهو، و إلّا فللمشروط له، الخيار، لأنّ عدم الوفاء بالشرط يفوّت غرض الشارط مطلقاً، مالياً كان أو غيره، لأنّ إلزامه بلزوم الوفاء بالعقد المجرّد عن الشرط ضرر منفيّ في الشرع، مضافاً إلى أنّ المعقود عليه، تسليم الثمن نقداً أو تسليمه مع خياطه قميص، و المفروض تخلّفه عمّا التزم به.

ثمّ إنّ الفرق بين خيار الشرط و خيار تخلّف الشرط واضح، لأنّ الخيار الأوّل كما تقدّم فى الفصل السابق نتيجه اشتراط المتعاقدين أو أحدهما الخيار فى العقد و قد عُرِّف بالخيار الثابت بالاشتراط ضمن العقد.و قد عرفت أنّ من أقسامه، شرط فسخ العقد بردّ الثمن; و أمّا الخيار فى الثانى فهو نتيجه تخلّف المشروط عليه من العمل بما التزم به، من دون اشتراط فى العقد.

ثمّ إنّه اتّفقت كلمه الفقهاء على صحّه الشرط الفقهي إذا كان الشرط جامعاً لشرائط الصحّه التي هي عباره عن الشرائط التاليه:

۱.أن يكون مقدوراً، ٢.أن يكون سائغاً في نفسه، ٣.أن يكون عقلائياً، ٤.أن لا يكون مخالفاً للكتاب و السنّه، ٥.أن لا يكون مخالفاً لمقتضى العقد، ٩.أن لا يكون مجهولاً، ٧.أن لا يكون مستلزماً للمحال، ٨.أن يكون مذكوراً في العقد، ٩.أن يكون العقد منجّزاً لا معلّقاً.

و لو قلنا بأنّ الشرط الثاني كونه سائغاً في نفسه يغني عن الرابع، أعنى:كونه مخالفاً للكتاب و السنه، يرجع عـدد شـروط صـحّه الشرط إلى ثمانيه.

و سيوافيك البحث في هذه الشروط في المقصد الثالث.

ثمّ إنّ الشيخ الأنصارى لم يذكر هذا النوع من الخيار مستقلًا استغناء عنه بما ذكره في خيار التدليس، أو الرؤيه، أو خيار العيب، إذ الجميع يشارك في عدم

الوفاء بما عقد عليه، و لكنّه أفاض الكلام في شروط صحّه هذا النوع من الشرط على وجه يليق أن يعدّ رساله خاصه في الموضوع.

و بما انّ رائدنا في هذه المباحث، هو متاجر الشيخ، فنحن نقتفيه، فنبحث في شروط صحّه الشرط في مقصد خاص بعد الفراغ عن أقسام الخيار بعون اللّه سبحانه.

#### التحقيق

١.ما هو الدليل على بطلان العقد المعلّق؟

٢.ما هو الفرق بين تعليق الانشاء و تعليق المنشأ؟

٣.و هل هناك فرق بين التعليق على الشرط الذى ليس العقد معلّقاً عليه فى الواقع كقدوم الحجاج و بين التعليق على الشرط الذى هو معلّق عليه فى الواقع و إن لم يذكر فى العقد كالزوجيه عند الطلاق، و الرقيه عند التحرير، فيقول إن كانت زوجتى فهى طالق، أو إن كان عبداً فهو حرّ، فلا يضر التعليق فى القسم الأوّل دون الثانى.

لاحظ:متاجر الشيخ ، قسم البيع، ص٩٩ و تعليقه السيد الطباطبائي، ص٩١.

#### الفصل الثالث

### اشاره

خيار الغبن

الغبن بسكون الباء أصله الخدعه، و المراد به في المقام هو تمليك ماله، بما يزيد على قيمته مع جهل الآخر بما لا يتسامح به غالباً، و لم يرد فيه نصّ بالخصوص كما ورد في خيار المجلس و الحيوان ، و لذا لم يذكره الصدوق في «المقنع» و لا المفيد في «المقنعه» و لا الشيخ في «النهايه» من الكتب التي تقتبس فيها الفتاوي من لسان النصوص.

و مع ذلك كلّه فقد أوعز إليه لفيف من القدماء كالقاضى فى «المهذّب» (١)، و ابن حمزه فى «الوسيله» (٢)و ابن زهره فى «الغنيه». (٣)و ذلك لأنّ فى النصوص إشارات و تلويحات إليه، مضافاً إلى أنّ الخيار فيه على وفق القواعد العامّه كما سيظهر.

قال ابن زهره:السبب الخامس للخيار ظهور غبن لم تجر العاده بمثله، و يحتج على المخالف بقوله صلَّى الله عليه و آله و سلَّم:«لا ضرر و لا ضرار»و من اشترى بمائه ما

## ص:۳۴

۱- ۱) المهذّب: ۳۳۱/۱.

۲- ۲) الوسيله: ۲۳۷.

٣-٣) غنيه النزوع:٢٢۴/٢.

يساوى عشره كان غايه من الضرر و بنهيه صلَّى الله عليه و آله و سلَّم عن تلقّى الركبان، و قوله:«فإن تلقّى متلقّ فصاحب السلعه بالخيار إذا دخل السوق، لأنّه إنّما جعل له الخيار لأجل الغبن». (١)

و لأجل ذلك ذكر في الجواهر:أنّه لم يجد خلافاً في المسأله بين من تعرّض له عدا ما يحكي عن المحقّق في حلقه درسه، و استظهره في «الدروس» من كلام الاسكافي، و نسبه في «التذكره» إلى علمائنا. (٢)

## أدلّه خيار الغبن

#### اشاره

استدلّ على خيار الغبن في العقود التي يزيد الثمن أو ينقص عمّا هو المتعارف بكثير بوجوه، نذكر منها ما هو المهم.

#### 1-بناء العقلاء

إنّ المبتاع أو الموجر أو غيرهما، إذا حاول الشراء خصوصاً إذا كان المبيع ذا قيمه باهظه لا يتفق مع البائع على المعامله إلا و فى ضميره أنّ ما يدفعه من السعر مساو للمبيع على وجه التقريب، بحيث لو وقف على فقد هذا الوصف و انّ المساواه منتفيه لما أقدم على البيع، و هذا الالتزام و إن كان غير ملفوظ و لا مذكور في العقد لكنّه من القيود المفهوميه التي تدلّ عليها القرائن اللفظيه أو الحاليه، فانّ المماكسه في البيع أو السؤال من مراكز مختلفه، أصدق شاهد على أنّه لا يشترى إلا بزعم المساواه و المقابله، و على ذلك فهي من القيود المفهوميه التي لا تحتاج إلى التصريح، و ذلك كقيد وصف الصحّه الذي لا يلزم ذكره في متن العقد، فلو ظهر

#### ص:۳۵

١- ١) الغنيه: ٢٢٤/٢.

٢- ٢) الجواهر:۴١/٢٣.

معيباً يُحكم بجواز الردّ و استرداد الثمن، و ليس لأحد أن يعترض بأنّ وصف الصحّه غير مذكور و لا ملفوظ، و ذلك لأنّ القيود إنّما يلزم ذكرها فيما لا تكون مفهومه من اللفظ أو من القرينه، و أمّا مثلها فتكفى فيه شهاده الحال أو المقال، فإذا تخلّف القيد و فقد المبيع الوصفَ الملحوظ، فللمبتاع الردّ لأجل التخلّف.

و إلى ذلك الوجه يشير الشيخ الأنصاري عند توجيه كلام العلّامه بقوله:

إنّ رضا المغبون لكون ما يأخذه عوضاً عمّا يدفعه مبنى على عنوان مفقود و هو عدم نقصه عنه فى الماليه، فكأنّه قال:اشتريت هذا الشيء الذى يساوى درهماً بيّن أنّه لا يساوى درهماً تبيّن انّه لم يكن راضياً به.

فإن قلت:إنّ تبيّن الخلاف يستلزم بطلان المعامله لا صحتها و جوازها.

قلت:قد أجاب عنه الشيخ بقوله:

لمّ اكان المفقود صفه من صفات المبيع لم يكن تبيُّن فقده كاشفاً عن بطلان البيع، بل كان كسائر الصفات المقصوده التي لا يوجب تبيّن فقدها إلاّ الخيار فراراً عن استلزام لزوم المعامله، إلزامه بما لم يلتزم و لم يرض به. (1)

توضيحه: إنّ التخلّف على قسمين:

تاره يكون المفقود وصف من أوصاف المبيع، و أُخرى يكون عنوانَه و ذاتَه، فالأوّل كما إذا باع فرساً عربياً فبان خلافه، فالمعقود عليه هو الفرس و هو موجود، و إنّما التخلّف في وصفه لا في ذاته، فلا يقال: «ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد» في نظر العرف.

و أمّا الثاني: كما إذا باع كومه بما أنّها حديد فبان قطناً، فيحكم بالبطلان.

و بذلك يعلم أنّه لو كان التخلّف في المبيع المشخص على وجه التباين

ص:۳۶

۱- ۱) المتاجر:قسم الخيارات، ص٢٣۴.

عرفاً، يبطل فيه العقد، و إن كان من قبيل تخلّف الوصف، ففيه الخيار.

و قد تقدّم أنّ عدم ذكر المساواه في متن العقد غير ضائر، لأنّه إنّما يلزم ذكر شيء مقصود إذا لم يفهم من قرينه حال أو مقال، بخلاف ما إذا فُهم من أحدهما كوصف الصحّه، فالأوصاف التي لها تأثير في الرغبه و لا يغفل عنها الإنسان لا يلزم ذكرها في متن العقد.

نعم الأوصاف الكماليه ككون العبد كاتباً، و الأمه خيّاطه، يجب ذكرها في متن العقد، و إلاّ لا يكون التخلّف دليلًا على الخيار.

و ما ذكرنا من الدليل هو أقوى الأدله في المقام.

#### ٢-قاعده لا ضرر

قد وصف الشيخ الاستدلال بقاعده لا ضرر من أقوى الأدله في المقام، و قال ما هذا نصّه:

«إنّ لزوم مثل هذا البيع و عدم تسلّط المغبون على فسخه، ضرر عليه و إضرار به فيكون منفيّاً، فحاصل الروايه أنّ الشارع لم يحكم بحكم يكون فيه الضرر، و لم يسوّغ إضرار المسلمين بعضهم بعضاً، و لم يُمض لهم من التصرّفات ما فيه ضرر على الممضى عليه.

و منه تظهر صحّه التمسّك بها لتزلزل كلّ عقد يكون لزومه ضرراً على الممضى عليه، سواء أكان من جهه الغبن أم لا، و سواء أ كان في المبيع أم في غيره، كالصلح غير المبنى على المسامحه، و الإجاره و غيرها من المعاوضات». (1)

فإن قلت:إنّ غايه ما تثبته قاعده «لا ضرر» هو نفى اللزوم، فوزانها وزان

ص:۳۷

1- ١) المتاجر:قسم الخيارات، ص ٢٣٥.

حديث الرفع، فهو حديث رفع لا حديث وضع، و على ذلك فغايه ما تثبته القاعده هو نفى اللزوم لا إثبات الخيار بين الفسخ و الإمضاء.

قلت: يكفى فى إثبات الخيار نفى اللزوم، فان نفيه عباره أُخرى عن كون المعامله جائزه، و جواز المعامله يساوق كون الخيار بيد المشترى فله الإمضاء كما له الفسخ.

# ٣-النهي عن أكل المال بالباطل

استدلّ على ثبوت الخيار فى العقود الغبنيّه بقوله سبحانه:( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَهً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ ). <u>(۱)</u>

استدلّ الشيخ بهذه الآيه على الخيار و قال:إنّ أكل المال على وجه الخدع ببيع ما يسوى درهماً بعشره، مع عدم تسلّط المخدوع بعد تبيّن خدعه على ردّ المعامله و عدم نفوذ ردّه، أكل المال بالباطل.

نعم، مع رضاه بعد التبيّن بذلك لا يعدّ أكلاً بالباطل.

أقول:قد استدلٌ الشيخ بهذه الآيه في غير موضع من كتاب البيع و الخيارات، و لكن الدلاله في المقام غير تامه.

و ذلك لأنّ فساد المعامله و حرمتها تاره يرجع إلى المسبّب أى نفس المعامله مع كون السبب (كالبيع) جائزاً عارياً من الإشكال، كما فى بيع الملاهى و الخمور و التماثيل و الدماء و غير ذلك ، و أُخرى يرجع إلى نفس السبب مع كون المسبّب عارياً عن الإشكال; و هذا كما فى أكل المال بالرشاء و القمار و اليمين الكاذبه و غيره، فالآيه ناظره إلى القسم الثانى بشهاده لفظ «الباء» فى ( بِالْباطِلِ )

ص:۳۸

١- ١) النساء: ٢٩.

الداله على السببيه، فالآيه تدلّ على حرمه الأكل بالأسباب الباطله في مقابل أكل المال بالأسباب الصحيحه كالتجاره مع الرضا.

و منه يظهر عدم صحّه الاستدلال بالآيه على المقام، لأنّ الفساد في المقام يرجع إلى المسبّب (المعامله الغبنيه) لا السبب (البيع) و الآيه ناظره إلى الفساد المترشّح من السبب، و الفساد في المقام مترشّح عن نفس المسبّب (المعامله).

يقول الطبرسي في تفسير الآيه:

«لا\_ يأكل بعضكم مال بعض بالغصب و الظلم و الوجوه التي لا تحل، و قيل معناه: لا تأكلوا أموالكم باللهو و اللعب مثل ما يؤخذ في القمار و الملاهي، لأن كلّ ذلك من الباطل، و روى عن أبي جعفر عليه السَّلام أنّه يعنى بالباطل: اليمين الكاذبه، يقتطع به الأحوال. و روى عن أبي عبد الله عليه السَّلام قال: «كانت قريش تقامر الرجل في أهله و ماله فنهاهم الله» و الأولى حمله على الجميع، لأنّ الآيه تحتمل الكل». و الفساد (١) في الكلّ يرجع إلى فساد السبب لا المسبّب.

#### 4-الاستدلال بالروايات

قد عرفت أنّه لم يرد نصّ بالخصوص في خيار الغبن، و لكن وردت فيها إلماعات إلى خيار الغبن.

أمّا أهل السنّه فقد رووا الروايتين التاليتين:

۱.روى أبو هريره:«أنّ النبي صـلَّى الله عليه و آله و سـلَّم نهى عن تلقّى الجلب، فإن تلقّى متلقّ فاشتراه فصاحب السلعه بالخيار إذا ورد السوق». <u>(۲)</u>

### ص:۳۹

۱- ۱) مجمع البيان: ۲۸۲/۱.

۲- ۲) سنن أبى داود: ۲۹۹/۳، الحديث ۳۴۳۷ سنن الترمذى: ۵۲۴/۳، الحديث ۱۳۲۱ و نقله الشيخ فى الخلاف: ۱۷۳/۳ المسأله ٢٨٢ من كتاب البيوع.

٢. أخرج البيهقى: «لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه و اشترى منه فإذا أتى السوق فهو بالخيار». (١)

و أمّا من طرقنا:

١.روى إسحاق بن عمّ ار، عن أبى عبد الله عليه السَّلام قال: «غبن المسترسل سحت». (٢)و الاسترسال: الاستئناس إلى الإنسان و الثقه بما يحدّثه.

۲.روی میسر عنه قال: «غبن المؤمن حرام». (۳)

٣.قال الصدوق:قال الصادق عليه السَّلام: «غبن المسترسل سحت، و غبن المؤمن حرام». (۴)

٤.حديث تلقّى الركبان، فقد ورد فيه انّ صاحب السلعه بالخيار و قد تقدّم.

لكن الاستدلال بما ورد من طرقنا على صحّه البيع مع الخيار غير تامّ، لأنّ الغبن إمّا يراد منه المعنى المصدرى، أو الزياده الحاصله بالبيع الغبنى; فعلى الأوّل تدلّ على حرمه نفس العمل، و على الثانى تدلّ على حرمه الزياده، و على كلّ تقدير لا تدلّ على صحّه المعامله و جوازها.

#### شرائط خيار الغبن

#### اشاره

يشترط في خيار الغبن أمران:

## الأوّل:عدم علم المغبون بالقيمه

#### اشاره

إنّ المغبون إمّا أن يكون جاهلًا بالقيمه، أو غافلًا عنها، أو عالمًا بغبنه، أو

## ص:۴۰

۱ – ۱) سنن البيهقي:۳۴۸/۵.

٢- ٢) الوسائل: ١٢، الباب ١٧ من أبواب الخيار، الحديث ١و٢.

٣- ٣) الوسائل: ١٢، الباب ١٧ من أبواب الخيار، الحديث ١و٢.

۴- ۴) الوسائل: ١٢، الباب ٩ من أبواب آداب التجاره، الحديث ٤.

مطمئناً، أو ظانّاً، أو شاكّاً.

لا شكُّ في ثبوت الخيار في الصورتين الأُوليين، فالمبتاع فيها ذو خيار بين الفسخ و الإمضاء.

كما أنّه لا شكّ فى عدم الخيار فى الصوره الثالثه و الرابعه، لأنّ المتبادر من حديث «تلقّى الركبان» هو عدم العلم بشهاده قوله: «فإذا أتى السوق فهو بالخيار» كما أنّ المتيقّن من حديث «لا ضرر» هو الضرر الناشئ من جانب الغير لا الناشئ من إقدام المكلّف نفسه على المعامله الغبنيه مع علمه بها.

و مثلهما بناء العقلاء، لأنّه عندئذ أقدم مع العلم بعدم المساواه فلم يكن القيد(المساواه)مأخوذاً في المعامله، و لا موجوداً في ضميره، و لا مبتيّاً عليه العقد، و قد عرفت أنّ أساس الحكم بالخيار هو تقيّد المعامله لبّاً بالمساواه.

نعم يثبت الخيار في صوره الظنّ بالغبن و الشكّ فيه، لأنّه لم يقدم على المعامله على وجه الإطلاق، و لم يرفع يده عن قيد المساواه كما رفع عنه في صوره العلم و الاطمئنان، و لأجل ذلك لو تبيّنت الحال يندم على الإقدام، بخلاف صورتى العلم و الاطمئنان.

### ما هو الملاك في القيمه؟

إذا كان الغبن هو تمليك مال بما يزيد على قيمته مع جهل الآخر، يقع الكلام فيما هو الملاك في القيمه، فهل الملاك هو القيمه حال العلم أو الفسخ؟

و الظاهر انّ الميزان هو قيمه زمان العقد، لما عرفت من أنّ مبنى الخيار هو

إقدام المشترى على المعامله مبتياً على وجود المساواه بين المثمن و الثمن، و المفروض فقدانه في هذا الظرف، فيثبت الخيار فيه سواء ارتفع السعر بعده أم لا، و على ذلك بناء العقلاء.

## الثاني:كون التفاوت فاحشأ

و هذا هو الذي اتّفقت عليه كلمه الفقهاء، قال المحقّق:من اشترى شيئاً و لم يكن من أهل الخبره و ظهر فيه غبن لم تجر العاده بالتغابن به، كان له الفسخ إذا شاء. (1)

و قال ابن قدامه:المسترسل إذا غبن غبناً يخرج عن العاده، فله الخيار بين الفسخ و الإمضاء، و لا تحديد للغبن في المنصوص عن أحمد، و حدّه أبو بكر في التنبيه، و ابن أبي موسى في الإرشاد، بالثلث، و هو قول مالك، لأنّ الثلث كثير، بدليل قول النبي صلّى الله عليه و آله و سلّم: «و الثلث كثير» و قيل:بالسدس، و قيل:ما لا يتغابن الناس به في العاده، لأنّ ما لا يرد الشرع بتحديده يرجع فيه إلى العرف. (٢)

و دليل هذا الشرط واضح، لأنّا لو قلنا بأنّ مدرك الخيار هو حديث «تلقّى الركبان»، فهو منصرف عن الضرر اليسير بحيث لا يطلق عليه انّه غبن و تضرر، كما أنّه لو كان المدرك للخيار قاعده «لا ضرر» فهو مثله، فلا يطلق على الضرر اليسير، نعم هو ضرر عقلى و ليس بضرر عرفي.

و أمّا إذا قلنا بأنّ مدرك الخيار هو الشرط الضمني و تعاهد المتعاقدين على أنّ الثمن يساوى المثمن في القيمه، فمن المعلوم أنّ المراد من المساواه هي المساواه

#### ص:۴۲

1- 1) الجواهر:۴۴/۲۳، قسم المتن.

۲ - ۲) ابن قدامه:المغنى:۵۲۳/۳.و المراد من «أحمه» إمام مذهبه أحمه بن حنبل، كما أنّ المقصود من أبى بكر، هو الخلّال (المتوفّى ۳۱۳ه)الذى جمع فتاوى «أحمد» من هنا و هناك، بعد ما لم يكن له فقه مدوَّن.

العرفيه لا الحقيقيه، فلو كان التفاوت يسيراً فلا يعدّ نقضاً للشرط بخلاف ما إذا كان فاحشاً.

و أمّا ما هو المعيار في القله و الكثره، فلا شكّ أنّ المرجع هو العرف، و لا يمكن إعطاء ضابطه كلّيه في المقام، لأنّه يختلف نظر العرف من حيث اختلاف المبيع من جهه العزّه و الندره، أو الكثره و الوفره، و من حيث الزمان و المكان، فربما يعدّ التفاوت في عام الجدب و الغلاء تفاوتاً يسيراً، بخلافه في زمان الخصب و الرخاء، كما أنّ ندره الشيء و عزّته يؤثّر في قضاء العرف في كون التفاوت فاحشاً أو غير فاحش، فالأولى إرجاع التقدير إلى العرف.

#### مسقطات خيار الغبن

#### اشاره

البحث عن المسقطات فرع كون الخيار من الحقوق القابله للإسقاط، فنقول:

إنّ الحقوق على أقسام:

١.ما لا يصحّ إسقاطه و لا نقله، كحقّ الأُبوّه، و حقّ الولايه للحاكم.

۲.ما يصح إسقاطه، و لا يصح نقله، كحق الغيبه، أو الشجب، أو الإهانه، أو الضرب، بناء على وجوب إرضاء صاحبه و عدم كفايه التوبه.

٣. ما يصحّ إسقاطه و نقله، و ينتقل بالموت كحقّ القصاص و حقّ التحجير.

۴. ما يشكُّ في صحّه الإسقاط و النقل، كحقّ النفقه في الأقارب كالأبوين و الأولاد. (١)

ص:۴۳

1- ١) لاحظ للوقوف على الفرق بين الحكم و الحق و أقسامه متاجر الشيخ، قسم البيع، ص٧٩ مع تعليقات السيد الطباطبائي، ص ٥٥، فإنّ هذا المبحث من المسائل المهمّه في الفقه الإسلامي، و قد أُلّف في هذا المضمار رسائل.

ثمّ إنّ المقام من قبيل القسم الثالث، أى يصحّ نقله و إسقاطه، و ذلك لأنّ طبع الحقّ يقتضى جواز الإسقاط و النقل، لأنّ ذا الحقّ مالك للأمر و متسلّط عليه، و هذا يقتضى كون زمام الأمر بيده من الإبقاء و الإسقاط، و لو منع مورد من الإسقاط فلأحد أمرين:

أ.ورود دليل شرعى مانع عن الإسقاط كما في حقّ الحضانه.

ب.قصور في كيفيه الجعل، كما هو الحال في حقّ التوليه في الوقف، و حقّ الوصايه في الوصيه، فانّ الواقف أو الموصى جعل شخصاً خاصّاً مورداً للحقّ فلا يتعدّى عنه، و هكذا الولايه فإنّها ثابته لشخص خاص لأجل مؤهّلات خاصّه توفّرت فيه دون سائر الناس فلا يتعدّى عنه.

و أمّرا المقام فالأمران منتفيان فيه، فليس هناك منع شرعى من الإسقاط و النقل، كما أنّه ليس هناك قصور في الجعل، إذ لا يشترط في ثبوت الخيار خصوصيه في ذي الخيار سوى الشروط العامه.

و بذلك يُصبح خيار الغبن من الحقوق القابله للإسقاط.

فإذا ثبت أنّ خيار الغبن من الحقوق القابله للإسقاط، يقع الكلام في أنواع مسقطاته، و هي على أقسام نشير إلى ثلاثه منها عاجلًا، ثمّ نشير إلى القسم الرابع بعد الفراغ عنها:

الأوّل:الإسقاط في متن العقد.

الثاني:الإسقاط بعد العقد و قبل ظهور الغبن.

الثالث:الإسقاط بعد العقد و بعد ظهور الغبن.

و طبيعه الحال تقتضى البحث فيها بالترتيب، إلا انّا آثرنا تقديم البحث في الصوره الثالثه باعتبارها أوضح من الصوره الثانيه، و هي بدورها أوضح من الصوره الأُولي.

## الأوّل:الإسقاط بعد العقد و بعد ظهور الغبن

إسقاط الخيار بعد العقد و بعد ظهور الغبن على وجوه:

أ.إسقاط الخيار مع العلم بمقدار الغبن.

ب.إسقاط الخيار مع الجهل بمقدار الغبن، بأيّ مرتبه كان، فاحشاً أو أفحش.

ج.إسقاط الخيار بزعم أنّ التفاوت عشره فظهر مائه.

لا كلام في صحّه الإسقاط في الصورتين الأُوليين، إنّما الكلام في الصوره الثالثه، ففي السقوط وجهان:

١.عدم طيب نفسه بسقوط هذا المقدار من الحقّ كما لو أسقط حقّ عرض، زعم انّه شتم لا يبلغ القذف فتبيّن كونه قذفاً.

7. انّ الخيار أمر واحد مسبّب عن مطلق التفاوت الذي لا يُتسامح به و لا تعدّد فيه فيسقط بمجرّد الإسقاط، و أمّا القذف و ما دونه من الشتم فهما حقّان مختلفان، فلا يكون أحدهما دليلًا على إسقاط الآخر. (١)

و الأولى التفصيل بين كون التفاوت داعياً و كونه قيداً، فإن أسقط الخيار بداعى أنّ التفاوت ربع على وجه لو كان التفاوت أكثر أيضاً لما توقف فى الإسقاط، فحينئذ فقد أسقط مطلق الخيار لعدم كون الداعى قيداً، بخلاف ما لو أسقط الخيار المقيد بكون سببه الربع، فلا يعدّ دليلاً على سقوط مطلق الخيار، لأنّ الساقط غير الواقع، و ما ذكر من أنّ الخيار واحد لا يتعدّد و إن كان صحيحاً، لكن لا يكون دليلاً على صحّه الإسقاط كما عليه المستدلّ بل يجتمع مع بطلانه.

ص:۴۵

۱- ۱) المتاجر:قسم الخيارات، ص٢٣٨.

هذا كله إذا أسقط بلا عوض، و أمّا إذا أسقط بعوض، بمعنى انّه صالح الغبن بشيء ، فلا إشكال في سقوط الخيار مع العلم بمرتبه الغبن أو مع الجهل به لكن مع التصريح بعموم المراتب.

و أمّا لو أطلق مع الجهل بمرتبه الغبن، فإن كان للإطلاق انصراف إلى مرتبه خاصّه من الغبن كما لو صالح على الغبن المحقّق فى المتاع المشترى بعشرين، بدرهم، فإنّ المتعارف فى مثل هذه المعامله هو كون التفاوت أربعه أو خمسه فى العشرين فيصالح عن هذا المحتمل بدرهم فظهر أنّ التفاوت على خلاف المنصرف بأن كان ثمانيه عشر، فيجرى فيه ما ذكرناه فى البحث السابق من انّه لو كان الغبن المتعارف(أربعه فى العشرين)داعياً، تكون المصالحه صحيحه و إلاّ فتبطل.

## الثاني:الإسقاط بعد العقد و قبل ظهور الغبن

إذا أسقط بعد العقد و قبل ظهور الغبن، فربما يقال بعدم صحّته و ذلك لوجهين:

ا. إن إسقاط الخيار على وجه التنجيز يتوقّف على العلم به، و هو بعد مشكوك، سواء أقلنا بأن ظهور الغبن كاشف عنه عقلاً أو محدث و شرط شرعاً، و إسقاطه على وجه التعليق ينافى الجزم فى العقود و الإيقاع.

يلاحظ عليه: بأنّا نختار الشقّ الثانى و نقول: إنّ التعليق على ما لا يكون الإنشاء معلّقاً عليه فى الواقع كقدوم الحاج و دخول الشهر يوجب البطلان على المشهور، و أمّا تعليق العقد على ما هو معلّق عليه واقعاً فليس بمضر، سواء أ تكلّم به أو لا، و هذا نظير طلاق مشكوك الزوجيه، و إعتاق مشكوك الرقيه، و إبراء ما احتمل الاشتغال به، أو الإبراء عن العيوب المحتمله، فانشاء الإسقاط فى الجميع

صحيح، سواء أكان المنشأ منجّزاً أم معلّقاً، و على ذلك فلا إشكال إذا قال:أسقطت خيار الغبن لوكان هنا غبن أو ظهر.

٢. انه إسقاط ما لم يجب حيث إنه لم يظهر الغبن حتّى يثبت الخيار، فيكون إسقاطه لما لم يجب.

يلاحظ عليه بعد تسليم كون ظهور الغبن محدثاً للخيار لا كاشفاً عنه:أنّه يكفى فى صحّه الإسقاط الاعتبارى وجود المقتضى يعنى العقود و وجود الأثر و لو بعد تبيّن الخيار، فيكفى فى نظر العقلاء وجود المقتضى و الأثر المترقب. (1)

#### الثالث:الإسقاط في متن العقد

من مسقطات خيار الغبن اشتراط سقوطه في نفس العقد، و يرد على هذا النوع من الإسقاط ما تقدّم من الإشكالات المذكوره في القسمين السابقين و الجواب نفس الجواب.

نعم هنا إشكال خاص يختص بهذا النوع و هو لزوم الغرر من اشتراط إسقاطه الموجب للغرر.

قال الشهيد في «الدروس»:و لو اشترطا رفعه(خيار الغبن)أو رفع خيار الرؤيه، فالظاهر بطلان العقد للغرر.

يلاحظ عليه:بأنّ الغرر في الحديث المروى:«نهي النبي صلَّى الله عليه و آله و سلَّم عن بيع الغرر» يحتمل أحد معنيين:

١.الغرر بمعنى الخدعه و الحيله كالتدليس في المبيع.

٢. الغرر بمعنى الخطر كبيع الطير في الهواء و السمك في الماء، و اشتراء

ص:۴۷

1- ١) و كم له في الفقه من نظير:مثل ضمان الـدرك حيث يضمن الأجنبيّ للمشترى ثمن العين إذا ظهرت مستحقه للغير، مع عدم ثبوت الاستحقاق، فيقال:إنّ المقتضى للضمان و هو العقد كاف.

صبره مردّده بين طن أو أطنان.

و إسقاط الخيار في متن العقد ليس من مصاديق القسم الأوّل، إنّما الكلام في كونه من مصاديق القسم الثاني، فنقول:

إنّ البيع المخطور عباره عن ما إذا كان مجهول الذات كبيع ما في قبضه اليد المردّد بين كونه حجراً أو ذهباً، أو مجهول الصفات كما إذا علم أنّه ذهب مردد بين عيارات مختلفه، أو مجهول المقدار كما في مورد الصبره.

و أمّا البيع مع الجهل بالقيمه الواقعيه كما هو الحال في المقام، فهو على قسمين:

تـاره يكون السـعر مجهولاًـ بتاتـاً، كمـا إذا اشترى شـيئاً و أسـقط خياره في متن العقـد و تردد قيمه الشـيء بين دينار و ألف دينار فاشتراه بألف دينار.

و أُخرى يكون معلوماً فى الجمله، لكن يكون محتمل الزياده كما فى المقام و يسقط خياره مع الجهل بالقيمه على وجه دقيق، لكن شمول النبوى لهذا القسم مورد تأمّل، بل منع، و إلاّ يلزم بطلان أكثر المعاملات التى يحتمل فيها الغبن، إذ يكون عندئذ محكوماً بالبطلان لكونه غرريّاً و لا يصحّحه الخيار، و إلاّ يلزم تجويز كلّ معامله غرريه بالخيار.

إلى هنا تمّ الكلام في الأقسام الثلاثه التي يجمعها كون المسقط أمراً لفظيّاً إمّا في العقد، أو بعده و قبل ظهوره أو بعده.

بقى الكلام في القسم الرابع الذي يكون المسقط فعلًا من أفعال المغبون، فهذا هو الذي نتلوه عليك.

## الرابع:تصرّف المغبون فيما اشترى بعد علمه بالغبن

قد اشتهر بينهم أنّ تصرّف ذي الخيار فيما انتقل إليه إجازه، و فيما انتقل

عنه فسخ، و هذه القاعده معقد الإجماع، و لو قلنا بحجّيته في المقام يكون تصرّف المغبون مسقطاً للخيار.

لكن المتيقّن منه هو ما إذا تصرّف في المبيع تصرّفاً كاشفاً عن رضاه الشخصى بالمبيع، أو تصرّف فيه تصرّفاً يدلّ بنوعه على رضا المتصرّف نوعاً بالبيع و إن لم يعلم التزامه الفعلى به.

و الدليل على السقوط في هاتين الصورتين عموم التعليل في صحيحه على بن رئاب، قال: «فإن أحدث المشترى فيما اشترى حدثاً قبل الثلاثه الأتيام، فذلك رضا منه فلا شرط(أي لا خيار)». (1)

و المراد من إحداث الحدث هو التصرّف الكاشف عن الرضا الشخصى أو النوعى، و أمّا إذا تصرّف فيه بعد العلم بالغبن تصرّفاً لا يكشف عن الالتزام الشخصى و لا النوعى، فالظاهر بقاء الخيار لوجود المقتضى و هو إطلاق أدلّه الخيار، و عدم المقيّد، لما عرفت من أنّ التعليل فى صحيحه على بن رئاب منصرف إلى القسمين الأوّلين، و هذا كما إذا لبس الثوب أو طالع الكتاب و نحو ذلك.

## هل خيار الغبن فوري أم لا؟

نسب إلى المشهور (٢)ان خيار الغبن فورى، فلو أهمل في الإعمال بعد الوقوف على الغبن يسقط.

استدلّ له بأنّ الخيار على خلاف الأصل و هو اللزوم و يقتصر فيه على المتيقّن.

ص:۴۹

١- ١) الوسائل: ١٢، الباب ٤ من أبواب الخيار، الحديث ١.

٢- ٢) الحدائق: ٢٩/١٩.

كما استدلّ على عدم الفوريه بأنّ الأصل بقاء الخيار حتّى بعد التساهل في الاعمال.

و كلا الاستدلالين يعربان عن عدم وجود إطلاق في دليل الخيار، و لأجل ذلك التجأ الأوّل بالأخذ بالقدر المتيقّن، و الثاني إلى استصحاب الخيار، و لكن الظاهر وجود الإطلاق في بعض أدلّته.

و تكفى فى المقام قاعده لا ضرر، فان ظاهر «لا ضرر و لا ضرار» هو الإخبار عن عدم وجود أيِّ ضرر و ضرار فى الخارج، و من المعلوم أن الإخبار ليس على وفق الواقع، إذ ما أكثرَ الضررَ و الضرارَ فيه، غير أنّ المسوّغ لهذا الإخبار هو عدم تشريع أيّ حكم ضررى فى الإسلام بحيث صار ذلك سبباً للإخبار عن عدم أيّ ضرر فيه.

فإذاً الحديث يشير إلى خلو صفحه التشريع من الحكم الضررى، و مقتضى نفيه على وجه الإطلاق هو نفيه في جميع الأزمنه من غير فرق بين الزمان الأوّل و الثاني.

و لازم ذلك بقاء الخيار في الزمان الثاني، و إلّا لم يصحّ نفي الضرر على وجه الإطلاق.

## عدم اختصاص خيار الغبن بالبيع

لا إشكال في عدم اختصاص خيار الغبن بالبيع، بل هو ثابت في كلّ معامله غير مبتيه على التسامح، و الإجماع و إن كان قاصراً عن إثبات العموم لكن قاعده لا ضرر و بناء العقلاء غير قاصرين.

نعم لا غبن في الصلح لأجل رفع النزاع أو احتمال الشغل، لأنّ بناء

الصلح على المحاباه و عدم المداقّه، اللّهمّ إلاّ إذا كان الاحتمال دائراً بين العشره و العشرين فيصالح بالأوّل فبان أنّه ألف، فعند ذلك يتعلّق به الخيار.

\*\*\*

## التحقيق

هل ظهور الغبن شرط شرعى كحدوث الخيار، أو كاشف عقلى عن ثبوته حين العقد؟ حقّق لنا هذا الموضوع و لاحظ المتاجر قسم الخيارات، ص ٢٣٧ و تعليق السيد الطباطبائي، ص ۴٠.

## الفصل الرابع

### اشاره

خيار العيب

«العيب» من المفاهيم العرفيه التى يقف عليها العرف بصفاء ذهنه و لا يحتاج إلى تعريف، قال سبحانه حاكياً عن مصاحب موسى: ( أَمَّا السَّفِينَهُ فَكَانَتْ لِمَساكِينَ يَعْمَلُونَ فِى الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَها وَ كَانَ وَراءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُدُ كُلَّ سَ فِينَهٍ غَصْ باً ) (١)و لا نحتاج في تفسير الآيه إلى تعريف العيب، و إن أردت صياغه تعريف له، فلك أن تقول:

إنّ لكلّ شيء حسب الخلقه أو حسب موازين الصنعه، مقياساً طبيعياً أو صناعياً يشارك فيه أغلب الأفراد، و يعدُّ فقدان ذلك عيباً، فالخروج عن المقياس الطبيعي أو الصناعي في الأمور الطبيعيه و الصناعيه على وجه يوجب رغبه الناس عنه، عيب; فخرج ما يوجب كثره الرغبه فيه كالحده في البصر في العبد، و الإتقان البالغ في المصنوع، و العبد المختون بين المسلمين.

هذا ما لدينا.

#### مفهوم «العيب» عند المشهور

عرّفه المشهور بقولهم: كلّما زاد عن الخلقه الأصليه أو نقص عنها, عيناً كان

ص:۵۲

١- ١) الكهف:٧٩.

الزائد أو الناقص، كالإصبع الزائد على الخمس أو الناقصه منها, أو صفه، فهو عيب.

يلاحظ عليه:بأنّه لا يمكن عدّ كلّ ما كان على خلاف مقتضى الخلقه الطبيعيه عيباً، و إنّما يعدّ عيباً إذا كان سبباً لرغبه الناس عنه كالثيبوبه، لا لرغبتهم فيه كالختان بين المسلمين، فانّ غير المختون معرّض للخطر فكيف يعدّ الختان عيباً؟!

فبإضافه ما ذكرنا من القيد(ما يوجب قله الرغبه) يتقوّم تعريف العيب عند المشهور بأمرين:

١.خروجه عن مقتضي الخلقه الأصليه.

٢. كونه سبباً لرغبه الناس عنه.

و هل يشترط مضافاً إلى ما ذكر أن يكون النقص الخلقي سبباً للنقص المالي؟ كما عليه الشيخ الأنصاري; و على ذلك فالنقص الخلقي غير الموجب للنقص المالي كالخصاء و نحوه لا يعدّ عيباً.

و لمّا كان مقتضى ذلك عدم الخيار فيما إذا ظهر انّ المبيع خصى لكثره الرغبه فيه لأغراض خاصّه، حاول الإجابه عنه، بقوله:إنّ الغالب في أفراد الحيوان لما كان عدمه، كان إطلاق العقد منزلاً على إقدام المشترى على الشراء مع عدم هذا النقص، فتكون السلامه عنه بمنزله شرط اشترط في العقد، و لا يوجب تخلّفه إلاّ خيار تخلّف الشرط لا خيار العيب. (1)

يلاحظ عليه: بأنه لا يشترط في صدق العيب استلزامه النقصَ المالي و إن كان الغالب كذلك، لما عرفت من أنّ العيب مفهوم عرفي يوصف به الشيء عند

ص:۵۳

۱- ۱) المتاجر:قسم الخيارات، ص ۲۶۶.

التخلّف عن المقياس المقرّر له حسب الخلقه أو الصناعه، فإذا تخلّف عنه تخلّفاً موجباً لرغبه الناس عنه، يعد عيباً.و إقبال بعض الأثرياء على شراء ذلك المعيب لغرض خاص لا يخرجه عن كونه معيباً، فلو اشترى عبداً فبان خصيّاً فللمشترى خيار العيب، لا خيار الاشتراط.

#### اقتضاء العقد السلامة

ثمّ إنّ الدليل الواضح على الخيار في هذا النوع من العقد هو اقتضاء العقد السلامة من غير فرق بين عقد و عقد، فمقتضى العقد في البيع هو سلامه المبيع، كما أنّ مقتضاه في الإجاره سلامه العين المستأجره، إلى غير ذلك من العقود.

استدلٌ على ذلك بالأُمور التاليه:

١. انصراف المطلق إلى الفرد الصحيح.

يلاحظ عليه: أوّلًا: بمنع الانصراف، و لذلك لا يجرى في الأيمان و النذور و الوصايا.

و ثانياً:عدم جريانه فيما إذا كان المبيع أو العين المستأجره أمراً جزئياً خارجيّاً، لأنّ مجرى الانصراف فيما إذا كان المبيع كلّياً، و المفروض انّه جزئي.

7. إنّ وصف الصحّه قد أخذ شرطاً في العين الخارجيه نظير وصف الكمال كمعرفه الكتابه أو غيرها من الصفات الكماليه المشروطه في العين الخارجيه، و إنّما استغنى عن ذكر وصف الصحّه لاعتماد المشترى أو المستأجر في وجودها على الأصل; كالعين المرئيه سابقاً حيث يعتمد في وجود أصلها و صفاتها على الأصل.

و الحاصل: إنّ وزان صفات الصحّه، كوزان صفات الكمال، و لما كانت أصاله الصحه أمراً مسلّماً بين المتعاقدين فلا تُذكر في العقد، بخلاف صفات الكمال فانّها بحاجه إلى الذكر فيه.

يلاحظ عليه:أنّه لو صحّ هذا الوجه يعود خيار العيب إلى خيار تخلّف شرط الصحّه و يعدّ من أقسامه، مع أنّه أمر مستقل عند الفقهاء.

٣.إنّ أصاله الصحّه في الأشياء الطبيعيه أصل مسلّم بين العقلاء، التي أخبر عنها الوحي، كما في قوله: ( اَلَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ). (<u>١)</u>

و قد اتّفق عليها العقلاء من طريق التجربه، فصارت أصلاً معتمداً بين العقلاء في معاملاتهم و عقودهم، و مرتكزه للأذهان في مبادلاتهم و معاوضاتهم، و إن لم يكن كذلك في غير ذلك المجال كالوصايا و الايمان و النذور، فلو تخلّف، لا يُلزم المتخلّف عليه بالوفاء بعهده (كدفع الثمن)، لأنّ الموجود غير المعهود عليه إلّا إذا سمح و رضى بالفاقد و اكتفى من المطلوب بالدرجه الوسطى لا القصوى.

و بذلك يظهر الفرق بين خيار شرط الصحّه، و خيار العيب، فالأوّل مستند إلى ذكرها في متن العقد، بخلاف الثاني فهو مستند إلى أصل عقلائي معتبر في المعاوضات.

كما يظهر انّ ذكر شرط الصحّه في متن العقد يحدث خياراً مستقلًا لو بان الخلاف، لما عرفت من تغاير الملاكين. (٢)

و هذا الوجه من أوضح الأدلّه على وجود الخيار في أمثال هذه العقود.

#### حكم ظهور العيب

إذا ظهر العيب فالرائج بين العقلاء هو أنّه ليس للمشترى و لا غيره إلّا أمر

ص:۵۵

١- ١) السجده:٧.

٢- ٢) و أمّا ما روى عن يونس الدال على أنّ شرط الصحّه لا يفيد سوى التأكيد فليس بحجّه، لأنّه لم يُسند الروايه إلى المعصوم،
 و لعلّه من آرائه الخاصه به.(لاحظ:الوسائل:١٢، الباب۶ من أبواب أحكام العيوب، الحديث١).

واحد و هو كونه مستحقاً للردّ و أخذ الثمن فقط و ليس عندهم وراء ذلك شيء آخر.

و أمّا كونه مخيراً بين الردّ و أخذ الثمن و الإمساك مع الأرش فليس بينهم عنه أثر.

نعم لو لم يتمكن من ردّ المعيب كان له عليه الأرش، فليس أخذ الأرش في عرض جواز الرد.

نعم لو تراضيا على أخذ الأرش حتى فى صوره التمكن من الرد فهو أمر آخر، إنّما الكلام فى أنّه هل للمشترى من بدء ظهور العيب أحد الأمرين بحيث يتمكن من إجبار البائع على واحد منهما:الرد و أخذ الثمن، أو إمساكه و أخذ الأرش، و انّ زمام الأمر فى تعيين أحد الأمرين بيد المشترى، فهذا ما ليس منه بين العقلاء عين و لا أثر.

و يظهر من الشيخ الطوسى فى «المبسوط» أنّ الأرش ليس فى عرض الردّ و إنّما يُلتجأ إليه عند عدم التمكّن، قال: «فيما إذا باع المشترى، المعيبَ قبل علمه بالعيب»: و أمّا لو باعه قبل العلم بالعيب ثمّ علمه فانّه لا يمكنه الردّ، لزوال ملكه و لا يجب أيضاً له الأرش، لأنّه لم ييأس من ردّه (المشترى الثاني)على البائع (المشترى الأوّل)، فإن ردّه على المشترى الأوّل و استرجع الثمن فانّ المشترى الأوّل يردّه على البائع أيضاً. (1)

ترى أنّ العباره ظاهره في أنّ الأرش يتعيّن حين اليأس من إمكان الردّ لا مطلقاً.

و ربّما يظهر ذلك أيضاً من ابن البرّاج فيما اشترى دنانير بـدراهم معيّنه:فإذا كان العيب من جنسه مثل أن يكون فضه خشنه أو ذهباً خشناً أو تكون

ص:۵۶

1- 1) المسوط: ١٣١/٢.

السكه فيه مضطربه مخالفه لسكه السلطان، فذلك عيب، و هو مخيّر بين الرد و استرجاع الثمن، و بين الرضا به، و ليس له المطالبه ببدل، لأنّ العقد تناول عينه و وقع عليها و لا يجوز له إبداله. (١)

ترى أنّه ذكر حكم الإبدال و لم يذكر الأرش.

و يظهر ذلك القول من فقهاء السنّه، فليس عندهم إلا الردّ و أخذ الثمن، قال ابن قدامه: إنّه متى علم بالمبيع عيباً، لم يكن عالماً به، فله الخيار بين الإمساك و الفسخ سواء أكان البائع علم العيب و كتمه أو لم يعلم، لا نعلم بين أهل العلم فى هذا خلافاً، و إثبات النبى صلّى الله عليه و آله و سلَّم خيار التصريه تنبيه على ثبوته بالعيب، و لأنّ مطلق العقد يقتضى السلامه من العيب. (٢)

## ما هو المشهور عند الأصحاب؟

#### اشاره

قد عرفت ما هو الرائج عند العقلاء و بعض الأصحاب، غير أنّ المشهور عند أصحابنا هو التخيير بين الردّ و أخذ الأرش، و انّهما في عرض واحد، و إليك بعض نصوصهم:

قال المفيد:فإن كان المبيع جمله و ظهر العيب في بعضه، كان للمبتاع أرش العيب في البعض الذي وجده فيه، و إن شاء ردّ جميع المتاع و استرجع الثمن، و ليس له ردّ المعيب دون سواه. (٣)

و تبعه الشيخ في «النهايه»  $(\ref{t})$ ، و سلّار في «المراسم»  $(\ref{a})$ و ابن حمزه في «الوسيله»  $(\ref{t})$ ، و ابن إدريس في «السرائر».  $(\ref{v})$ 

#### ص:۵۷

١- ١) المهذّب: ٣۶۶/١.

٢- ٢) المغنى: ١٧٩/۴.

٣-٣) المقنعه:٥٩٧.

۴- ۴) النهايه: ۳۹۲.

۵-۵) المراسم:۱۷۵.

9- 8) الوسيله: ۲۵۶.

٧- ٧) السرائر:٢٩۶/٢.

و على رأيهم جرى الأصحاب في العصور المتأخره و هو غير خفيّ على من راجع الشرائع و كتب العلّامه و الشهيدين قدّس الله أسرارهم.

## الاستدلال على قول المشهور

استدلّ على القول المشهور بوجوه قاصره نشير إليها:

الأوّل:قوله صلَّى الله عليه و آله و سلَّم: «لا ضرر و لا ضرار» فإنّ الحكم بلزوم العقد مع العيب ضرر بلا كلام; فدفعه يتحقّق بأحد الأمرين: الردّ و أخذ الثمن، و الإمساك مع الأرش.

يلاحظ عليه:أنّ الحديث لا يثبت تمام المقصود، لأنّ الضرر كما قال:و إن كان يندفع بأخذ الأرش، يندفع بالردّ و أخذ الثمن، و أمّا كون الاختيار بيد المشترى في تعيين أحد الأمرين مع عدم رضى البائع إلّا بالردّ فلا يدلّ عليه.

الثانى:ما ورد فى الفقه الرضوى، قال:«فإن خرج فى السلعه عيب و علم المشترى فالخيار إليه، إن شاء ردّها و إن شاء أخذها، أو ردّ عليه القيمه مع أرش العيب». (١)

يلاحظ عليه:أنّ الفقه الرضوى لا يصلح للاحتجاج، لأنّه إمّا رساله على بن بابويه إلى ولده الصدوق، أو كتاب الشلمغاني المسمّى باسم «التكليف»، و إن كان الأظهر هو الأولى، على أنّ العباره ليست صريحه فيما عليه المشهور.

الثالث:الروايات الوارده في المقام، و إليك بيانها:

١. مرسله جميل، عن أحدهما عليه السَّلام في الرجل يشتري الثوب أو المتاع فيجد فيه عيباً؟ فقال: «إن كان الشيء قائماً بعينه ردّه على صاحبه و أخذ الثمن، و إن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ يرجع بنقصان العيب». (٢)

١- ١) مستدرك الوسائل: ١٣، الباب ١٢ من أبواب الخيار، الحديث ٣.

٢- ٢) الوسائل: ١٢، الباب١٤ من أبواب الخيار، الحديث٣.

يلاحظ على الاستدلال بالحديث بأنه بصدد التفصيل بين بقاء المبيع على ما هو عليه و عدمه، فالردّ في الأوّل و الأرش في الثاني، و لا يدلّ على أنّ الأرش عند عدم بقاء العين على ما هو عليها.

٢. صحيحه ابن سنان، عن أبى عبد الله عليه السَّلام في حديث قال على عليه السَّلام: «لا تردّ التي ليست بحبلي إذا وطأها صاحبها، و يوضع عنه من ثمنها بقدر عيب إن كان فيها». (١)

يلاحظ عليه:بأنّه يدلّ على أنّ التصرّف مانع عن الردّ ويتعيّن الإمساك و أخذ الأرش، و أين هذا من كون أخذ الأرش في عرض الردّ و أخذ الثمن مطلقاً حتّى فيما إذا لم يكن هنا تصرّف مانع من الردّ ؟!

٣.صحيح ميسر، عن أبى عبد الله عليه السَّلام قلت له:رجل اشترى زقّ زيت فوجد فيه درديّاً، قال:فقال: «إن كان يعلم أنّ ذلك يكون في الزيت ردّه على صاحبه». (٢)

يلاحظ عليه:أنّه بصدد التفصيل بين علم المشترى بالعين و جهله، فيردّ في الثاني دون الأوّل، فأين هذا من الإمساك و أخذ الأرش، فضلًا عن كونه في عرض الردّ و أخذ الثمن؟!

۴.ما رواه السكوني، عن جعفر، عن أبيه أنّ علياً عليه السَّلام قضى في رجل اشترى من رجل عكه فيها سمن، احتكرها حكره فوجد فيها ربّاً، فخاصمه إلى على عليه السَّلام، فقال له على عليه السَّلام: «لك بكيل الرب سمناً»، فقال له الرجل: إنّما بعته

ص:۵۹

١- ١) الوسائل: ١٢، الباب ٢ من أبواب أحكام العيوب، الحديث ١.

٢- ٢) الوسائل: ١٢، الباب ٧ من أبواب أحكام العيوب، الحديث ١.

منك حكره، فقال له على عليه السَّلام: «إنَّما اشترى منك سمناً و لم يشتر منك ربّاً». (١)

يلاحظ عليه: بأنّه يدلّ على لزوم تبديل الرب الموجود بالسمن، و أين هذا من أخذ الأرش؟!

۵.ما رواه عمر بن يزيد، قال:كنت أنا و عمر بالمدينه، فباع عمر جراباً هروياً كلّ ثوب بكذا و كذا، فأخذوه فاقتسموه فوجدوا ثوباً فيه عيب، فقال لهم عمر:أعطيكم ثمنه الذي بعتكم به، قالوا:لا و لكنّا نأخذ منك قيمه الثوب، فذكر ذلك عمر لأبي عبد الله عليه السّلام، فقال:«يلزمه ذلك». (٢)

يلاحظ عليه: بأنّه أجنبي عن المطلوب، لأنن البائع كان مستعدّاً لأن يقبل خصوص الثوب المعيب و يدفع الثمن الذي باع به، و لكن المشتري كان مصرّاً على دفع القيمه السوقيه له إن كان صحيحاً.

فأجاب الإمام عليه السَّلام بأنّه يلزم المشترى ما اقترحه البائع(عمر)من أخذ الثمن لا القيمه، لأنّ مقتضى الفسخ و لو في بعض المبيع أخذ الثمن لا القيمه، و تظهر الفائده فيما إذا كان الثمن أقلّ من القيمه، و أين هذا من مسأله أخذ الأرش؟!

إلى هنا تبيّن عدم دليل واضح على أنّ أخذ الأرش في عرض الردّ و أخذ الثمن، و أوّل من تنبّه لـذلك المحقّق الأردبيلي في شرح الإرشاد ثمّ صاحب الحدائق. (٣)

و بذلك تبيّن أنّ ذا الخيار ليس له إلّا الردّ و أخذ الثمن.

نعم فيما لا يتمكّن من الردّ ينتقل الأمر إلى الأرش.

١- ١) الوسائل: ١٢، الباب ٧ من أبواب أحكام العيوب، الحديث ٣.العكُّه بالضم: آنيه السمن ; حكره: جمله.

٢- ٢) الوسائل: ١٢، الباب ١٤ من أبواب الخيار، الحديث ١.

٣- ٣) الحدائق: ٣٩/١٩; نقله عن الأردبيلي أيضاً.

### الظهور كاشف لا شرط شرعي

لا شكّ أنّ السبب للخيار هو العيب، إنّما الكلام في أنّ ظهور العيب هل هو كاشف عقلى عن الخيار في زمان العقد أو شرط شرعي لتأثير السبب(العيب)؟

ذهب الشيخ الأنصارى إلى الوجه الأوّل، و هو الأقوى.

و الدليل عليه:أنّ الظهور و ما يعادله، أخذ في الروايات و الفتاوى طريقاً إلى العلم بالسبب التام و هو وجود العيب حين العقد، لا موضوعاً مؤثراً حين الظهور، و على ذلك يثبت الخيار من زمان العقد لا من زمان الظهور.

هذا إذا كان المصدر للخيار هو الروايات و معاقد الإجماعات، و أمّا إذا كان المصدر هو قاعده «لا ضرر» و التعهد الضمنى للصحّه، فالملاك هو الضرر الواقعى أو التخلّف الواقعى، و كلاهما موجودان في زمان العقد، و على هذا يترتب على العيب آثاره من أوّل الأمر.

نعم لو شككنا في أحد الأمرين فمقتضى القاعده نفي جميع آثار الخيار من الفسخ و السقوط قبل الظهور.

## عموميه الخيار للثمن

إنّ الثمن و المثمن متّحدان حكماً في باب خيار العيب، لأنّ قاعده لا ضرر أو التعهد الضمني كما يجرى في المبيع يجرى في الأثمان أيضاً، و هل يجرى في سائر المعاوضات من الصلح و الإجاره و نحوهما أو لا؟

الظاهر هو الأوّل، لاشتراك الجميع في دليل الخيار.

و أمّا ذكر المبيع في الروايات فهو من باب المثال، لغلبه العيب في المبيع، فلذلك جيء بالمبيع كمثال دون الثمن.

#### مسقطات خيار العيب

#### اشاره

يسقط خيار العيب بأُمور:

## الأوّل:إنشاء السقوط قولًا أو فعلًا

أمّا الأوّل:فربما يكون ظاهراً في سقوط خصوص الردّ دون الأرش، كما إذا قال:التزمت بالعقد، فانّ الالتزام به لا ينافي إقرار العقد بالأرش، و ربّما يكون ظاهراً في سقوط كلا الأمرين، كما إذا بالأرش، و ربّما يكون ظاهراً في سقوط كلا الأمرين، كما إذا قال:أسقطت الردّ و قال:أسقطت الخيار، لما عرفت من أنّ الخيار هو السلطه على إقرار العقد و إزالته; فإسقاط الخيار يلازم إسقاط آثاره من الردّ و الأرش.

و أمّا الثاني:أي إنشاء السقوط فعلًا، فهو يتحقّق بالتصرّفات الاعتباريه كالبيع و الهبه و العتق و التدبير.

فإن قلت:التصرّفات الاعتباريه، لا تنافى بقاء العين على حالها، فكيف تكون مسقطاً؟

قلت: يكفى فى سقوط الخيار صدور فعل من المشترى، يكون مصداقاً لإنشاء الإسقاط فعلًا، إذا كان عالماً بالعيب، بل فى الجاهل إذا كان محتملًا له، فالمعيار هو كون الفعل مصداقاً لإنشاء السقوط، سواء بقيت العين بحالها أم لا.

و أمّا التصرّف المغيّر للعين، فهو أمر آخر سيوافيك بيانه.

## الثاني:اشتراط الإسقاط في متن العقد

و إذا تعاقدا و اتّفقا على سقوط خيار العيب في متن العقد، أو بعد العقد و قبل ظهور العيب، أو بعد ظهوره ، يسقط الخيار في الجميع، و قد مرّ تفصيل

صور هذا النوع من الإسقاط في خيار الغبن، و أوضحنا حال الإشكالات المتوهّمه حول هذا القسم من المسقطات.

## الثالث:التصرّف المغيّر في المعيب

إذا تصرّف في المعيب تصرّفاً مغيّراً على نحو يصدق عليه أنّ العين ليست باقيه على حالها يسقط الردّ دون الأرش، سواء أكان قبل العلم أو بعده، كشف عن الرضا بالعقد إذا كان بعد العلم أم لا.و يدلّ على ذلك روايتان:

١. مرسله جميل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السَّلام في الرجل يشترى الثوب أو المتاع فيجد فيه عيباً، فقال: (إن كان الشيء قائماً بعينه ردّه على صاحبه و أخذ الثمن، و إن كان الثوب قد قطع أو خِيط أو صُبغ، يرجع بنقصان العيب». (١)

و الملاك في الروايه في الأخذ بالردّ و عدمه، هو بقاء العين بحالها، و عدم بقائها، من غير فرق بين كونه قبل العلم بالعيب أو بعده، كشف عن الرضا أو لا.

۲.صحیحه زراره (۲)عن أبی جعفر علیه السَّلام قال: «أیّما رجل اشتری شیئاً و به عیب و عوار، و لم یُتبرّا إلیه، و لم یُربیّن له،
 فأحدث فیه بعد ما قبضه شیئاً ثمّ علم بذلک العوار، و بذلک الداء، انّه یمضی علیه البیع، و یردّ علیه بقدر ما نقص من ذلک الداء و العیب من ثمن ذلک لو لم یکن به». (۳)

## ص:۶۳

١- ١) الوسائل: ١٢، الباب ١٤ من أبواب الخيار، الحديث ٣.

٢-٢) وصفها الشيخ الأنصارى بالصحّه مع ان في سندها «موسى بن بكير» و هو لم يوثّق في الأُصول الرجاليه.

٣- ٣) الوسائل: ١٢، الباب ١٤ من أبواب الخيار، الحديث ٢.

و قوله: «فأحدث فيه بعد ما قبضه» و إن كان يعمّ الحدث المغيّر و غيره، لكن يقيّد إطلاقه بما في مرسله جميل من التصرّف المغيّر كقطع الثوب و صبغه، مضافاً إلى ما سيوافيك في خيار الحيوان من أنّ المراد من إحداث الحدث فيه، هو إيجاد التغيّر في المبيع، فلا يشمل تعليف الدابّه و سقيها أو ركوبها، و ستوافيك الشواهد على هذا في بابه.

#### الرابع:تلف العين

و يدلّ على سقوطه بتلف العين مفهوم الجمله الشرطيه الوارده في مرسله «جميل» حيث قال: إن كان الثوب قائماً بعينه ردّ على صاحبه «فكما أنّه يصدق بانتفاء المحمول مثل ما إذا كان الثوب موجوداً لكن غير قائم بحاله فهكذا يصدق بانتفاء الموضوع بتلف الثوب رأساً فيصدق أنّه غير قائم بعينه.

#### الخامس:حدوث العيب بعد العقد

## اشاره

إذا حدث العيب بعد العقد على المعيب، فله صور:

١.أن يحدث قبل القبض.

٢.أن يحدث بعده قبل انقضاء خيار المشترى كخيار المجلس و الحيوان و الشرط.

٣.أن يحدث بعد القبض و مضى الخيار.

أمّا الأوّل:فلا إشكال في أنّه غير مانع عن الردّ بالعيب السابق، و هل هو سبب مستقل موجب للردّ و الأرش على القول بكونه في عرض الردّ أو لا؟ فيه وجهان، و الأقوى هو الأوّل.بشهاده انّه لو كان المبيع سالماً و طرأ عليه العيب

قبل القبض، فللمشترى الخيار مستقلاً.

و أمّا الثانى: إنّ الحادث فى زمان الخيار فهو أيضاً مثل الأوّل غير مانع عن الردّ و الأرش، فهو أيضاً سبب مستقل لما سيوافيك فى أحكام الخيار، من أنّ كلّ حدث حدث فى زمان الخيار، فهو من مال من لا خيار له و هو فى المقام، البائع، فيكون فى المقام سببان للخيار.

و أمّا الثالث:الذى هو المقصود بالبحث في المقام، فالمشهور أنّ العيب الحادث بعد انقضاء الخيار، مانع عن الردّ بالعيب السابق على العقد.

و يدلّ عليه مرسله جميل المؤيده بروايه زراره، لما عرفت من أنّ المعيار لجواز الردّ و عدمه هو بقاء العين بحالها و عدمه، فيتعيّن جبر العيب السابق بالأرش.اللّهمّ إلّا إذا كان العيب مستنداً إلى فعل البائع، فلا يكون مانعاً عن الردّ.

# ثمّ إنّ هناك أُموراً تاره تمنع عن الردّ دون الأرش، و أُخرى على العكس، و ثالثه تمنع عن كلا الأمرين

#### اشاره

، و إليك بيانها:

# 1-تبعّض الصفقه من موانع الردّ

إنّ من موانع الردّ عند المشهور هو تبعّض الصفقه بالردّ، و ذلك فيما إذا ابتاع شيئين من مالك واحد، بثمن واحد ثمّ بان عيب في واحد منهما، فليس له ردّ المعيب و إمساك الصحيح، بل له إمّا ردّهما أو إمساكهما معاً، و الدليل على ذلك ارتكاز العقلاء حيث لا يرون للمشترى إلا حقاً واحداً، و هو إمّا ردّ الجميع أو إمساك الجميع ، و أمّا التبعيض فلا، و هذا متّبع ما لم يردع عنه الشرع.

مضافاً إلى أنّ المتبادر من مرسله جميل بقاء العين بـذاتها و وصفها، و في المقام العين و إن كانت قائمه بـذاتها لكنّها غير قائمه بوصفها، أعنى:كونها منضمّه إلى الصحيح الذي هو الداعي للبيع و الشراء.

## ٢-لزوم الربا من موانع أخذ الأرش

إذا اشترى ربوياً بجنسه فظهر في أحدهما عيب، فالأرش ساقط لاستلزامه الربا.

توضيحه: انّ المقصود من الربا في المقام هو القسم المعاوضي لا الربا القرضي، فالمتجانسان عرفاً أو المحكوم عليه بالتجانس شرعاً إذا كانا مكيلين أو موزونين لا يجوز التفاضل عند المعاوضه، إلّا إذا كان مثلًا بمثل، حتّى و لو كان أحدهما صحيحاً و الآخر معيباً، لا يجوز التفاضل، مثل ما إذا كان العوض حُليًا مصوغاً و الآخر مكسوراً، حيث إنّ أخذ الأرش يوجب التفاضل الحرام، فلا محيص عن الردّ.

# ٣-ما يمنع عن الردّ و الأرش

إنّ هناك أُموراً تمنع عن كلا الأمرين نذكر منها ما يلي:

### أ.العلم بالعيب قبل العقد

; إذا كان المشترى واقفاً على العيب قبل العقد، فهذا يسقط الرد و الأرش، لأنّ إقدامه معه رضى منه به، و أدلّه الخيار ظاهره فى غير هذه الصوره، مضافاً إلى أنّ ما فى صحيح «زراره» من قوله: «لم يتبرّأ إليه و لم يبيّن له» (١) فخصّ الخيار بما إذا لم يبيّن (العيب)، فعلمه بالعيب قبل العقد كالتبيين.

## ب.تبرّؤ البائع من العيوب

; إنّ تبرّؤ البائع من العيب يمنع عن الردّ و الأرش بأن يقول:بعتك هذا بكل عيب أو أنا برىء من العيوب ظاهره و باطنه، معلومه و غير معلومه.

ص:69

١- ١) الوسائل: ١٢، الباب ١٤ من أبواب الخيار، الحديث ٢.

و يدلّ على المنع أوّلًا:انصراف دليل الخيار عن مثله.

و ثانياً:انّ التبرّؤ من العيوب لا يقصر من العلم به.

و ثالثاً:عموم «المؤمنون عند شروطهم».

و رابعاً:حسنه جعفر بن عيسى، فقد كتب إلى أبى الحسن عليه السَّلام فيمن اشترى شيئاً ثمّ وقف فيه على العيب فادعى البائع قد برئت من العيوب عند البيع، «فيقول المشترى:لم أسمع البراءه منها، أ يصدّق فلا يجب عليه الثمن أم لا يصدّق فيجب عليه الثمن؟ فكتب:عليه الثمن». (1)

فالحديث يدلّ بالدلاله الالتزاميه على أنّه لو ثبت براءه البائع لكفى في عدم جواز الرّد.

\*\*\*

ثمّ إنّ الشيخ فتح باباً واسعاً في المقام و نظائره باسم «اختلاف المتبايعين»، حيث يختلفون تاره في نفس الخيار، و أُخرى في موجبه، و ثالثه في مسقطه، و رابعه في إعماله بالفسخ.فهذه المسائل من فروع باب القضاء و أحكام المتحاكمين، و لأجل ذلك أعرضنا عن ذكر مسائل التحاكم في هذا الكتاب.

ص:۶۷

١- ١) الوسائل: ١٢، الباب ٨ من أبواب أحكام العيوب، الحديث ١.

## الأرش و كيفيّه تقديره

#### اشاره

«الأحرش» في اللغه بمعنى الخدش، و يطلق على ديه الجراحات التي ليس لها قدر معلوم، و يكون من قبيل إطلاق السبب على المسبّب، و في مصطلح الفقهاء عباره عن مال يؤخذ بدلاً عن نقص مضمون في مال أو بدن.

ثمّ إنّ الضمان على قسمين:

١.ضمان اليد و الإتلاف.

٢. ضمان المعاوضه.

أمّا الأوّل: فهو كالمغصوب و المستام إذا تلف، و في مثله يكون التالف مضموناً بقيمته السوقيه، سواء أكان التالف ذاتَ الشيء أم وصفه، لأنّ تلف العين صار سبباً لتضرر المالك بما يعادل قيمته السوقيه، و بما انّ ضمان الجزء أو الوصف تابع لضمان الكلّ فلو عاب في يد الغاصب أو المستام، يجب تداركه بالقيمه السوقيه.

و على هذا لو أتلف العين يضمنها بقيمتها السوقيه، و إن أتلف الجزء أو الوصف يقوّم صحيحاً ثمّ يقوّم معيباً و يدفع إلى المالك التفاوتَ بين القيمتين، و بذلك يخرج عن ضمان ما أضرّ به من إتلاف الجزء أو الوصف.

و أمّا الثاني:أعنى ضمان المعاوضه، و هو ما يكون الضمان في مقابل العوض الذي يدفعه أحد المتعاملين إلى الآخر، نظير ضمان البائع للمشترى، فهو يضمن تسليم المبيع له بعامه أجزائه و خصوصياته و صفاته في مقابل العوض الذي

يأخذه منه، فلو تخلّف لا يستحقّ المشترى عليه إلا استرداد ما يقابله من الثمن (لا قيمته السوقيه)و ذلك لأنّ الضرر المتوجّه من ناحيه البائع إلى المشترى، لا يتجاوز عمّا أخذه من العوض في مقابل المبيع فلا يحكم على البائع إلا بردّ ما أخذه في مقابل الجزء أو الوصف المفقودين.

بعباره واضحه: لا يحكم عليه إلا بتأديه ما أخذه و لم يسلم عوضه، و هو ليس إلا ما يخصه من العوض، لأنّه لم يقدم على الضمان و لم يقبله المشترى إلا في هذا الإطار، و لم يكن هناك أيّ تضامن و تعاهد بالنسبه إلى القيمه السوقيه.

و بذلك يفترق طريق تعيين الخساره هنا عن القسم السابق، و قد مرّ فيه أنّه إذا عاب الشيء في يد المتلف يقوّم صحيحاً و معيباً و يدفع تفاوت ما بين القيمتين إلى المالك، و أمّا المقام فلا يكفى ذلك، لأنّه يستلزم ضمان ما تلف بقيمته السوقيه، مع أنّ البائع لم يضمن التالف إلا في مقابل ما أخذه من العوض، و لأجل ذلك لا بدّ من إضافه عمل آخر إلى العمل السابق و هو أنّه يؤخذ من الثمن، مقدار نسبه قيمه المعيب إلى الصحيح.

مثلاً لو كانت قيمه المبيع الصحيح مائه، و قيمه المعيب خمسه و سبعين و باعه بثمانين يردّ من الثمن (الثمانين) بتلك النسبه، أى ربعه و هي العشرون.

و بذلك يعلم أنّ الضمان المعاوضي، ضمان مطابق للقاعده، و لو حكم بضمان القيمه السوقيه يكون على خلاف القاعده، لأنّ المقياس جبر الضرر المتوجّه إلى المشترى من جانب البائع و هو ليس إلاّ ما يخصّه من الثمن، لا التفاوت الموجود بين القيمتين السوقيتين.

## إشكال و إجابه

قد تكرر فى كلمات الشيخ الأعظم من أنّ الثمن لا يقسّط على الأوصاف من غير فرق بين وصفى الكمال و الصحّه و إنّما يقسّط على الأبرض؟ فلو كانت على الأبرض ما ذكره فيرد هنا إشكال و هو أنّه إذا كان الثمن لا يقسّط على الوصف فما معنى الأرش؟ فلو كانت الأوصاف خارجه عن حريم المقابله فما معنى البحث عن تعيين ما يقع فى مقابلها؟

هذا هو الإشكال و إليك الإجابه:

و الجواب، أنّ ما ادّعاه من أنّ الثمن لا يقسط إلاّ على الأجزاء، دون الأوصاف الكماليه أو الصحّيه، غير ثابت، بل العقلاء على خلافه، فإنّ العبد الكاتب المحاسب، يُشترى بأضعاف ما يشترى العبد الأُمّى، و بذلك تظهر صحه القول بأنّ كلّ ما يكون موجباً لكثره الرغبه حتى غلاف المبيع و وعاؤه إذا وقع تحت الإنشاء بأن يقول: بعتك بغلافه و وعائه ، أو كان الإنشاء مبتياً عليه عند المعاملين، يُقسّط الثمن عليه.

و ما أُثير حوله من المحاذير فقد أوضحنا حالها في محاضراتنا. (١)

و بـذلك يعلم أنّ الأـرش جزء الثمن المردود فكأنّ المعامله تنفسخ بالنسبه إلى ذلك الجزء و ليس غرامه خارجيه يبـذلها البائع لأجل تسليم المبيع الفاقد للوصف.

و بـذلك يظهر أنّه لا أرش في معاوضه المتماثلين كالحنطه بالحنطه إذا بانت إحـداهما رديئه فلا يجوز أخـذ الأرش، لأنّ الشارع ألغى دخل وصف الصحّه في

ص:۷۰

١- ١) لاحظ:المختار في أحكام الخيار، ص ٤٣٧.

مقام المعاوضه، و قد عرفت أنّ الأرش جزء الثمن المردود فلا يقسّط الثمن على وصف الصحّه المفقود في المتماثلين حتّى يستعاد عند التخلّف.

بل هو كذلك حتى على القول بأنّ الأرش غرامه، فلا يجوز أخذ الغرامه فى معاوضه المتماثلين إذا بان أحدهما معيباً، و ذلك لأنّ الشارع بقوله «مثلًا بمثل» ألغى وصف الصحه فلا خدعه حتى يغرم الخادع، غايه الأمر يثبت خيار تخلّف الوصف أو الشرط إذا كان المشترى جاهلًا و اشترط الصحه فى العوض أو كان العقد مبتياً عليه.

\*\*\*

#### التحقيق

١.لما ذا وصفنا روايه جعفر بن عيسي في مسأله تبرّى البائع من العيوب، بالخبر فهل في السند من لم يوتّق، و من هو؟

٢.ما هو حكم التصرّف غير الموجب لنقصان القيمه، فهل هو مانع عن الردّ؟ لاحظ:المتاجر ، قسم الخيارات، ص ٢٤١.

## الفصل الخامس

#### اشاره

خيار تبعض الصفقه

«الصفقه» لغه:هو الضرب الذى له صوت، يقال:صفَّق الطائرُ بجناحيه:إذا ضربهما.و فى الاصطلاح:عباره عن البيع، سمّى بذلك لأخّهم كانوا يتصافقون بأيديهم إذا تبايعوا فيجعلونها دلاله على الرضا به، و منه قول النبى صلَّى الله عليه و آله و سلَّم لعروه البارقى:«بارك الله لك فى صفقه يمينك».

أخرج أصحاب السنن أنّ النبي صلَّى الله عليه و آله و سلَّم أعطى عروه البارقى ديناراً ليشترى له شاه فاشترى بالدينار شاتين، فباع إحداهما بدينار و أتى النبي بالدينار و الشاه فقال صلَّى الله عليه و آله و سلَّم له:«بارك الله لك في صفقه يمينك». (١)

فإذا كانت الصفقه كنايه عن البيع فتبعّضها عباره عن تبعّض العقد الواحد، مثلًا:إذا اشترى سلعتين، فبانت إحداهما مستحقه للغير فعندئذ يتخيّر المشترى بين الفسخ بالردّ و القبول باسترجاع قسطها من الثمن.

و نظير ذلك:إذا اشترى سلعه، فظهر استحقاق بعضها المشاع فيتخير

ص:۷۲

1-1) السنن الكبرى: ١١٢/۶.

عندئذ المشترى بين الردّ و أخذ الأرش.

و ربّما يطلق على الخيار في المثال الثاني خيار الشركه، فيختصّ خيار تبعّض الصفقه بما إذا كانت السلعه متعدّده.

و يمكن أن يقال:إنّ في المثال الثاني خيارين:خيار تبعّض الصفقه، و خيار الشركه، و تظهر الفائده إذا أسقط أحدهما دون الآخر.

و يمكن إدخال خيار الشركه في المثال المزبور تحت خيار العيب إذا فسّر العيب بالنقص المطلق في المبيع، حيث لا شكّ أنّ الشركه في شيء واحد تعدّ نقصاً غالباً، لأنّها تمنع الشريك من التصرّف في المبيع كيف ما شاء ما لم يأذن الشريك الآخر، فيُشبه خيار العيب لأجل انتفاء الوصف(الطِّلْق)، فينجبر بالخيار.

نعم لو فسر العيب بالخروج عن الخلقه الأصليه فلا يصحّ إدخاله في خيار العيب.

## أدلّه خيار تبعّض الصفقه

و الدليل على الخيار عند تبعض الصفقه أمران:

1. إنّ البائع كان يملك سلعه واحده و لكن ضمّ السلعه الثانيه إلى الأصل و باعهما بصفقه واحده، فيكون البيع بالنسبه إلى ما لا يملك بيعاً فضوليّاً، فما لم يكن هناك إذن من المالك الثانى يكون العقد غير مؤثر بالنسبه إليه، فعندئذ يأتى حديث تخلّف المعقود عليه عمّا هو الواقع في الخارج فلا يكون هناك أيّ ملزم للوفاء بالعقد، فله أن يردّ السلعه و يأخذ الثمن أو يُمضى العقد و يأخذ الأرش، و سيوافيك انّه إذا لم ينته التخلّف إلى المباينه بين المعقود عليه و الموجود، ففي مثله، يصحّ العقد مع الخيار.

۲.قوله صلَّى الله عليه و آله و سلَّم: «لا ضرر و لا ضرار»; فإن إلزام المشترى بالوفاء بالعقد حينئذ حكم ضررى، فربّما تتعلّق رغبته بابتياع سلعتين معاً بنحو لو كانت منفرده لما أقدم على شرائها.

و منه يظهر حكم ما إذا بان بعض السلعه مستحقاً للغير، فإنّ الرغبه ربما تتعلّق بتملّك السلعه كلّها على نحو لو لا هذا الوصف لما أقدم على شرائها.

و قد ظهر ممّا ذكرنا أيضاً انّ خيار تبعّض الصفقه من الخيارات العامّه التي لا تختصّ بالبيع بل يجرى في عقد الإجاره و الصلح و غير ذلك لانّ الضرر منفيّ في عامه العقود و لا يختص بالبيع.

فلو آجر دارين بصفقه واحده ثمّ تبيّن أنّ إحداهما مستحقه للغير، يكون له الخيار في الردّ و الإمضاء; و مثل الإجاره عقد الصلح.

## الفصل السادس

## اشاره

خيار الرؤيه

اتَّفق الفقهاء على بطلان البيع الغرري، و للتخلُّص من الغرر طريقان:

١.الرؤيه و المشاهده.

۲.التعریف و الوصف.

فإذا اشترى حسَب التعريف و الوصف و كان المرئيّ مطابقاً للموصوف لزم العقد، و إلّا فللمشترى خيار الرؤيه.

و قد عرّفه المحقّق بقوله: «و هو بيع الأعيان من غير مشاهده ، و يفتقر إلى ذكر الجنس و هو القدر الذي يشترك فيه أفراد الحقيقه، و ذكر الوصف و هو الفارق بين أفراد ذلك الجنس». (1)

يقول الشيخ في «الخلاف»: «بيع خيار الرؤيه صحيح، و صورته أن تقول: بعتك هذا الثوب في كُمّى أو في الصَّندوق، فيذكر جنسه و وصفه». (٢)

ثُمّ إنّ إحراز الوصف يتحقّق بالأُمور التاليه:

ص:۷۵

۱- ۱) الشرائع:۲۷۹/۲.

٢- ٢) الخلاف: ٣، كتاب البيوع، المسأله ١.

أ.وصف البائع المبيعَ خارج العقد.

ب. تواطؤ البائع و المشترى على وجود ذلك الوصف.

ج.سبق رؤيه المشترى للمبيع.

د.مشاهده نموذج منه و قياس الباقي عليه.

فإذا شوهد التخلّف في جميع الصور يثبت خيار الرؤيه.

ثمّ إنّ هاهنا سؤالاً و هو:ما الفرق بين خيار الرؤيه و خيار تخلّف الوصف، فانّ مرجع خيار الرؤيه إلى تخلّف الوصف الذي أحرزه المشتري بإحدى الطرق السابقه؟

و الجواب:انّ الفرق بينهما اعتبارى و هو:انّه إذا ذكر الوصف في متن العقد ثمّ بان التخلّف يكون الخيار خيار تخلّف الوصف، بخلاف ما إذا أحرز الوصف بإحدى الطرق السابقه من وصف البائع خارج العقد أو تواطئهما عليه أو سبق رؤيه المبيع، أو مشاهده نموذج و قياس الباقي عليه، و عندئذ يكون الخيار خيار الرؤيه.

كما أنّ الفرق بين خيار تخلّف الوصف و الشرط أيضاً اعتبارى، فانّ القيد إن جاء بصوره الوصف كما إذا قال: «اشتريت هذا العبد الكاتب»، يكون الخيار عند التخلّف خيار تخلّف الوصف; و إن جاء القيد بصوره الشرط و بان التخلّف يكون خيار تخلّف الشرط، كأن يقول: « اشترى منك هذا العبد شريطه أن يكون كاتباً »، و البائع يقول: « بعتك على هذا الشرط».

و بذلك بان الفرق بين الخيارات الثلاثه.

أ.خيار الرؤيه و مقوّمه ذكر الوصف خارج العقد.

ب.خيار تخلّف الوصف و مقوّمه ذكر القيد في متن العقد بصوره الوصف.

ج.خيار تخلّف الشرط و مقوّمه ذكر القيد في متن العقد بصوره الشرط.

إذا علمت ذلك، فنقول:المشهور عند الإماميه هو صحّه العقد قبل ظهور الخلاف و بعده، قال في الجواهر:«لا ريب في صحّه البيع نصاً و فتوى، بل الإجماع بقسميه عليه». (1)

نعم يظهر من «المقنعه» بطلان العقد حيث قال: «و لا بأس ببيع الموجود في الوقت بالصفه و إن لم يشاهده المبتاع في الحال، فإن قبضه و وجده على الصفه التي ابتاعه عليها كان البيع ماضياً، و إن كان بخلاف الصفه كان مردوداً». (٢)

و قريب منه عباره الشيخ في النهايه. (٣)

و لكن يمكن أن يقال:ان المقصود من قوله «كان مردوداً» أى قابلاً للرد بدليل انه عبر به أيضاً في خيار الغبن مع أن العقد فيه صحيح و ليس بباطل.

#### ما هو الدليل على الصحّه؟

يدلّ على صحّه هذا النوع من العقد أمران:

السيره المستمره بين العقلاء حيث يبيعون أطناناً من الحبوب بإراءه نموذج منها، كما يبيعون المنسوجات كذلك، و لم يرد عنه
 ردع في الشريعه المقدّسه

ص:۷۷

۱- ۱) الجواهر:۹۲/۲۳.

٢- ٢) المقنعه: ٥٩٤.

٣-٣) النهايه:٣٩٧.

مع كونه داخلًا في قوله سبحانه: ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ )، و من المعلوم أنّ المراد من العقود هو العقود العرفيه، غايه الأمر العقود التي لم يرد في الشرع نهي عنها.

۲. صحيحه جميل بن درّاج قال:سألت أبا عبد الله عليه السَّلام عن رجل اشترى ضيعه و قد كان يدخلها و يخرج منها، فلمّا أن نقد المال صار إلى الضيعه فقلّبها ثمّ رجع فاستقال صاحبه فلم يُقله، فقال أبو عبد الله عليه السَّلام: «إنّه لو قلّب منها و نظر إلى تسعه و تسعين قطعه ثمّ بقى منها قطعه و لم يرها لكان له فى ذلك خيار الرؤيه». (۱)

و الروايه ظاهره في أنّه اشترى الضيعه بتخيّل انّ ما لم يره مثل ما رآه فبان الخلاف، أو محموله عليه.

#### بما ذا ترتفع الجهاله؟

إنّ الضابطه لارتفاع الجهاله و بالتالي عدم صدق الغرر بمعنى الخدعه أو الخطر أحد الأمرين التاليين:

يجب أن يذكر ما تختلف به قيمه المبيع أو ما تختلف الرغبه باختلافه، و المعيار الأوّل خيره العلّامه في التذكره (٢)و الثاني خيره ابن حمزه في الوسيله. (٣)

#### إشكال و إجابه

أمّا الإشكال فحاصله: انه كيف يكون العقد عند التخلّف صحيحاً،

ص:۷۸

١- ١) الوسائل: ١٢، الباب ١٥ من أبواب الخيار، الحديث ١.

۲- ۲) التذكره: ۷۶/۱۱.

٣-٣) الوسيله: ٢٤٠.

و الحال انّ المعقود عليه غير موجود و الموجود غير معقود عليه؟

و الجواب عنه انّ تخلّف القيد على قسمين:

أ.ما يكون التخلّف سبباً لمغايره المعقود عليه مع الموجود، كما إذا باع صبره معيّنه على أنّها حنطه ثمّ بان انّها حديد، و أُخرى لا يكون سبباً للمغايره بل يعـد المعقود عليه من جنس المثمن فيكون فاقـداً للكيفيه العاليه المطلوبه، ففي مثل ذلك يكون المعقود عليه هو نفس الموجود لكن بانتفاء وصف منه.

و بعباره أُخرى:يكون للمشترى رغبتان:

رغبه في أصل المبيع، و رغبه أُخرى في كيفيته، فعند ذلك لا يعدّ الموجود مغايراً للمعقود عليه، فيكون من باب تعدّد المطلوب.

نعم لو علم كون المورد من باب وحده المطلوب بحيث رضى المشترى بالمبيع لغايه الوصف المفقود، يحكم عليه بالبطلان، كما لو اشترى العبد لكتابته على نحو لولاها لما اشتراه أبداً.

ثمّ إنّ المائز بين الموجود و المعقود عليه و كون الموجود مرتبه ضعيفه منه هو انّه عند اقتناع المشترى بالفاقد، إذا لم يصدق فى حقّ البائع انّه وفى بغير الجنس، و لم يصدق فى حقّ المشترى انّه أخذ غير المبيع مكان المبيع، بل قيل: أخذ المبيع و اقتنع بالكيفيه النازله، فهو من باب تعدّد المطلوب و إلّا فمن باب وحده المطلوب.

## أخذ الأرش

ثمّ إنّ المشهور بين الأصحاب أنّ المشترى مخيّر بين الردّ و الإمساك، و ليس

له أخذ الأرش، و ذهب ابن إدريس في سرائره (1)إلى أنّ له أخذ الأرش، و حمل الشيخ الأعظم كلامه بما إذا كان الوصف المتخلّف وصف الصحه، كما إذا بان انّه أعمى أو أعرج، لا وصف الكمال كما إذا تبيّن انّه غير كاتب.

و الحقّ انّه يجوز له أخذ الأرش مطلقاً سواء كان الوصف وصف الصحّه أو وصف الكمال.

توضيح ذلك: إنّ الشيخ كما مرّ ذهب إلى أنّ الثمن يُقسّط على الأجزاء لا على الأوصاف مطلقاً سواء كان وصفَ الصحه أو الكمال، و لكن لمّا دلّ الدليل في خيار العيب على تقسيطه على وصف الصحّه عدل عن الضابطه تعبّداً إلى القول بتقسيط الثمن على صفات الصحه عند التخلّف، و بقيت صفات الكمال تحت الضابطه الممنوعه.

و لكن الحقّ عدم صحّه تلك الضابطه، إذ لم يدل دليل على أنّ الثمن يقسّط على الأجزاء دون الأوصاف بل الثمن يقسّط على كلّ ما له دخل في رغبه الناس في الشراء، أو ما تختلف به قيمه المبيع، و عندئذ لا يفرّق بين الأجزاء و الصفات، و فيها بين صفات الصحه و صفات الكمال، بل ربّما يكون الحافز للشراء هو وجود وصف الكمال في المبيع كالغناء في الأمه و الأصاله في الفرس، فكيف يقال بأنّ الثمن يقسّط على الأجزاء دون الصفات؟!

و على هذا الأصل تكون الضابطه هي جواز أخذ الأرش في كلّ مورد يكون الوصف موجباً لارتفاع القيمه; فما ذكره الشيخ من تقسيط الثمن على الأجزاء ثمّ على الأوصاف تعبّداً مخالف للسيره العقلائيه.

ص:۸۰

١- ١) السرائر: ٢٤٢/٢، باب حقيقه البيع و أقسامه.

## خيار الرؤيه فوري أو لا؟

يظهر من العلامه عدم الخلاف بين المسلمين في كون خيار الرؤيه فورياً إلا أحمد بن حنبل حيث جعله ممتداً بامتداد المجلس الذي وقعت فيه الرؤيه، و أمّا حسب الأدلّه فإن قلنا بأنّ صحيحه جميل بن درّاج في مقام البيان، أي بيان أصل الخيار و كيفيّته من الفور و التراخي، فسكوته عن الفوريه يدلّ على بقاء الخيار حتى بعد انفضاض المجلس.

و أمرًا لو قلنا بعدم كونها في مقام البيان فقد عرفت أنّ الأصل في العقود هو اللزوم خرج عنه زمان الرؤيه، و أمّا بعدها فهو باق تحت الضابطه.

ثمّ إنّه إذا كان المشترى جاهلاً بالحكم أو بفوريته أو نسيهما، فهل يعد الجهل عذراً أو لا؟ الظاهر من الأصحاب عدم كون الجهل عذراً.

اللهمّ إلّا إذا كان وجوب الوفاء ضررياً لا يتسامح فيه، و لعلّ الجهل عذر في هذه الموارد حسب روح الشريعه الإسلاميه السمحه.

### مسقطات خيار الرؤيه

#### اشاره

يسقط هذا الخيار بأُمور:

1-التسامح في الإعمال على القول بالفوريه.

٢-الإسقاط القولي بعد الرؤيه.

### ٣-التصرف بعد الرؤيه.

أمّا الأوّلان فواضح، و أمّا الثالث فوجه السقوط انّ التصرّف يعدّ عرفاً التزاماً بالبيع و إسقاطاً فعلياً للخيار، و لعلّ ما في صحيحه على بن رئاب في خيار الحيوان إشاره إلى انّ سقوط الخيار بالتصرّف ضابطه كليّه في عامه الخيارات.

قال فيه: «فإن أحدث المشترى فيما اشترى حدثاً قبل الثلاثه الأيام، فذلك رضا منه فلا شرط». (١)أى رضا منه فى نظر العرف، فلو كان أماره للرضا بشراء الحيوان، يكون كذلك فى سائر الموارد.

نعم التصرّف قبل الرؤيه لا يعدّ إسقاطاً فعلياً، إذ ليس كاشفاً عند العقلاء عن الرضا خلافاً للتصرّف بعد الرؤيه.

كما أنّه لو كان المتصرّف عالماً بالحال قبل الرؤيه و تصرّف، يكون تصرّفه هذا مسقطاً للخيار.

## 4-إسقاطه باللفظ بعد العقد قبل الرؤيه

إذا قال:أسقطت خيار الرؤيه لو بان الخلاف، يسقط خياره و ليس هناك

ص:۸۲

١- ١) الوسائل: ١٢، الباب ٤من أبواب الخيار ، الحديث ١.

مانع من صحّه الإسقاط إلا كونه من قبيل إسقاط ما لم يجب، و قد عرفت أنّه يكفى فى صحّته مضافاً إلى كونه أمراً عقلائياً وجود المقتضى و هو العقد، من غير فرق بين جعل الرؤيه كاشفاً عن وجود الخيار فى زمان العقد أو سبباً محدثاً، و إن كان الإسقاط على الكشف أوضح.

ثمّ إنّ الخيار يسقط في هذه الموارد بعد انعقاد العقد صحيحاً عارياً عن الغرر و العقد كان عند انعقاده حائزاً لشرائط الصحّه التي منها عدم كونه غرريّاً خلافاً للشقّ الآتي.

## ۵-إسقاطه في متن العقد

#### اشاره

اختلفت كلمتهم في صحّه إسقاطه في العقد إلى أقوال، فمن قائل بفساد الشرط و إفساده، و هو خيره العلّامه و الشيخ الأعظم (١)، إلى قائل آخر بصحّه الشرط و المشروط، إلى ثالث مفصّل بين فساد الشرط و صحّه العقد، و انّ الأوّل فاسد دون الثاني.

و الحقّ هو القول الأوّل، و ذلك لأنّ ابتياع الشيء الغائب جاهلًا بأوصافه المطلوبه غرر لا بـدّ من رفعه، و الـذي يتصور أن يكون رافعاً أحد الأُمور التاليه:

## 1-جعل الخيار;

يلاحظ عليه:أنّ الخيار حكم شرعى مترتب على صحّه العقد فلا بدّ من تحقّق الصحّه قبل الخيار حتّى يترتّب عليه الخيار، فكيف يمكن أن تكون صحّه العقد معلّقه على جعل الخيار؟!

أضف إلى ذلك انّه لو كان جعل الخيار رافعاً للغرر (٢)لزم تصحيح بيع

ص:۸۳

۱-۱) المتاجر، قسم الخيارات، ص ۲۵۱.

٢- ٢) و المراد من الغرر في المقام هو الخطر و ليست الجهاله من معانيه.

كلّ مجهول مشروط بالخيار.

#### ٢-الوصف

, بيانه انّ البيع الغرري عباره عن بيع شيء على أيّ نحو، دون البيع موصوفاً بصفات معيّنه.

يلاحظ عليه:أنّ الوصف بما هو هو ليس رافعاً للغرر، لأنّه إخبار و لا نعلم أنّه صادق في إخباره أو كاذب و من المحتمل أن يكون المبيع فاقداً له، و معه كيف يخرج البيع عن كونه غرريّاً؟! فالإقدام على ابتياع شيء هذا حاله و شأنه، خطر كله.

٣.العلم بصدق البائع و الوثوق بقوله و إخباره بأنّ المبيع كذا و كذا.

و لا شكَّ انَّ العلم بصدق البائع رافع للغرر لكنَّه عزيز الوجود.

۴.الـتزام البائع ضمن الإنشاء بتسليم المبيع بالصفات التي توافقا عليها على نحو لو لم يف بالتزامه يكون مأخوذاً بالقانون و محكوماً بما يقتضيه الشرع، و هذا النوع من العقد هو الرافع للغرر حتماً لا غيره لكن بشرط بقائه إلى الفراغ عن العقد حتى يترتب عليه الأثر.

فإن قلت:ما الفرق بين وصف البائع بالمبيع و بين التزامه بالوصف في ضمن العقد حيث إنّ الأوّل غير رافع للغرر، بخلاف الثاني.

قلت:الفرق واضح حيث إنّ القيود و الأوصاف المذكوره خارج الإنشاء لا يلزم الوفاء بها عند مشهور الفقهاء، و هذا بخلاف الأوصاف و الشروط الواقعه تحت الإنشاء حيث يجب الوفاء بها.

ثمّ إنّ الأثر الشرعي المترتب على هذا النوع من التعهد أحد الأمرين:

١. إلزام الحاكم بأداء العين موصوفه بالصفه.

٢. جواز فسخ العقد.

و الأوّل غير ممكن، لأنّ المفروض انّ المبيع فاقد للوصف و بما انّه مبيع

مشخص لا يقبل التعويض و التبديل.

و الثانى غير باق، لأنّ المفروض إسقاط الخيار في متن العقد، فيصبح هذا النوع من التعهد، و الالتزام بلا أثر شرعى و لا قانونى فيصبح البيع غررياً باطلًا، لأنّ المفروض انّ تعهده و عدمه سواسيه.

فالحقّ انّ الإسقاط في متن العقد باطل و مبطل لاستلزامه كون العقد غرريّاً بخلاف إسقاطه بعد العقد قبل الرؤيه.

## خيار الرؤيه من الخيارات العامه

إنّ خيار الرؤيه يعمّ كلّ عقد واقع على عين شخصيه موصوفه كالصلح و الإجاره، و قد عرفت أنّ هذا النوع من العقد أمر رائج بين العقلاء، من غير فرق بين وقوع العقد على المبيع أو تمليك المنفعه أو غير ذلك، فلو آجر داراً معيّنه بصفات خاصه ثمّ بان خلافها عند الرؤيه فللمستأجر خيار الرؤيه.

#### التحقيق

ما الفرق بين إسقاط خيار الرؤيه في متن العقد، و مسأله تبرّى البائع من العيوب، حيث قالوا بصحه العقد فيه مع أنّه عندئذ يصبح الالتزام بصحّه المسهور قالوا بصحّه العقد و التبرى ، على الله الأمر انّ المشهور قالوا بصحّه العقد و التبرى ، غايه الأمر انّ للمشترى الخيار.

لاحظ: كتاب المختار في أحكام الخيار، ص ٣١٣.

# المقصد الثاني: في الخيارات الخاصِّه بالبيع

# اشاره

و فيه فصول:

١.خيار المجلس

٢.خيار الحيوان

٣.خيار التأخير

## الفصل الأوّل

## اشاره

خيار المجلس

قد ركزنا في هذا المبحث على بيان الخيارات المختصّه بالبيع التي منها خيار المجلس و إليك توضيحه:

إنّ تسلّط كلّ من المتبايعين على فسخ البيع ما لم يتفرّقا عن مجلسه، هو المسمّى بخيار المجلس; و إضافته إلى المجلس إمّا من باب إضافه المحل، و المراد من المجلس مطلق مكان العقد و إن كانا قائمين فيه، أو من باب إضافه المسبّب إلى السبب لكون المجلس سبباً للخيار، كخيار الغبن و العيب لكونهما سببين له.

و هذا الخيار من ضروريات فقه الإماميه، و وافقهم في ذلك لفيف من الصحابه، منهم:عبد الله بن عمر و عبد الله بن عباس و أبو هريره و أبو برزه الأسلمي، و من التابعين:الحسن البصري و سعيد بن مسيّب و الزهري و عطاء، و من الفقهاء:الأوزاعي و أحمد بن حنبل و الشافعي.نعم، خالفهم من الفقهاء:مالك و أبو حنيفه و أصحابه.

و قد تضافرت الروايات من طرقنا على ثبوته، نذكر منها ما يلي:

١.روى محمد بن مسلم، عن أبى عبد الله عليه السَّلام قال:قال رسول الله صلَّى الله عليه و آله و سلَّم: «البيّعان بالخيار حتّى يفترقا، و صاحب الحيوان بالخيار ثلاثه أيّام». (1)

٢.روى أيضاً، عن أبى جعفر عليه السَّلام قال:سمعته يقول:«بايعت رجلًا فلمّا بايعته قمت فمشيت خُطاً ثمّ رجعت إلى مجلسى ليجب البيع حين افترقنا». (٢)

٣.روى زراره، عن أبى عبد الله عليه السَّلام: سمعته يقول: «البيّعان بالخيار حتّى يفترقا، و صاحب الحيوان ثلاث... » (يريد ثلاثه أيّام). (٣)

و عن طرق أهـل السنّه، روى نافع عن ابن عمر، أنّ النبي صلّى الله عليه و آله و سلَّم قـال:«المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا إلّا بيع الخيار». (۴)

### ثبوته للوكيل

و هل يثبت للوكيل كثبوته للأصل كما عليه المحدّث البحراني (۵)، أو يختصّ بالعاقد من المالكين كما عليه المحقّق الثاني (۶)، أو يُفصَّل بين الوكيل الذي له السلطه على التصرّف في العوض المنتقل إليه حتّى يمكنه نقله إلى الطرف المقابل بالفسخ فيثبت، و بين من يكون وكيلًا في مجرّد إجراء الصيغه فلا يثبت كما عليه

- ١- ١) الوسائل: ١٢، الباب ١من أبواب بالخيار، الحديث ١.
  - ٢- ٢) الوسائل: ١٢، الباب ٢من أبواب الخيار، الحديث ٣.
  - ٣- ٣) الوسائل: ١٢، الباب ٣من أبواب الخيار، الحديث ٤.
- ۴- ۴) سنن ابن ماجه:۷۳۶/۲، حدیث ۲۱۸۲; مسند أحمد:۹/۲;سنن الترمذی:۵۴۷/۳ ، الحدیث۱۲۴۵ و قد مرّ تفسیر «بیع الخیار» فی «خیار الشرط».
  - ۵-۵) الحدائق: ۷/۹.
  - ۶-۶) جامع المقاصد:۲۸۶/۴.

## شيخنا الأنصاري؟ (١)

و هناك تفصيل رابع قوّيناه في محاضراتنا، و هو أنّ ثبوت الخيار للوكيل لا يتوقّف على كونه وكيلًا في التصرّف فيما انتقل إليه من العوض كما عليه شيخنا الأنصاري بل يكفى أدون من ذلك و هو ثبوت السلطنه له على نفس العقد إيجاداً و حلاً بعد الانعقاد، في مقابل ما يكون وكيلًا في إيجاد العقد فقط، و عندئذ يكون له الخيار، لأنّ كونه وكيلًا بهذا المعنى أنّ زمام العقد بيده، فسخاً و إبقاءً.

و على ضوء ذلك ففي كلّ مورد تجوز له الإقاله يثبت له الخيار. (٢)

## ثبوته للموكل

و هـل يثبت خيـار المجلس للموكّل نظراً إلى أنّ ثبـوته للنائب يستلزم ثبوته للمنوب عنه بوجه أولى، أو لاـ يثبت له مطلقاً لأـنّ الموضوع هو البيّع و هو موضوع لمن صدر منه البيع و ليس هو إلاّ الوكيل، أو يفصّل بين ما ثبت للوكيل، فلا يثبت للموكل، و ما إذا لم يثبت له، فيثبت للموكل، نظراً إلى أنّ خيـار المجلس من لوازم البيع غير المنفكه عنه، فإذا كـان الوكيل فاقـداً للخيار كان الخيار للموكّل قهراً.

و الأظهر هو الوجه الأوّل، و ذلك لأنّ البيّع و إن كان موضوعاً لمن صدر منه البيع لكن الصدور أعمّ من المباشره و التسبيب و ليس المراد من «البيع» في قوله:«من صدر عنه البيع»، العقدُ اللفظي حتى يكون قائماً بالوكيل فقط، بل

ص:۹۱

۱- ۱) المتاجر، قسم الخيارات، ص ۲۱۷.

٢- ٢) المختار في أحكام الخيار: ٢٠.

المراد البيع الاعتباري الذي يصلح لأن يُنتسب إلى كلّ من الوكيل و الموكّل.

و إن شئت قلت: إنّ مَثَلُ البيع في المقام نظير التوفّي في الذكر الحكيم فإنّه فعل الملائكه لقوله سبحانه: ( اَلَّذِينَ تَتَوَفّاهُمُ الْمَلائِكَهُ طُيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلامٌ عَلَيْكُمْ ) (1)و في الوقت نفسه هو فعل الله سبحانه لقوله: ( اَللهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِها ) (٢)، و على ذلك فلا مانع من أن يكون كلّ من الملك و خالقه متوفياً بنسبتين مختلفتين بالمباشره و التسبيب، و مثله «البيّع» حرفاً بحرف.

## لو كان العاقد واحداً

ربّما يتّحد العاقد و يعقد عن الطرفين ولايه أو وكاله، أو أصاله من جانب نفسه، و ولايه أو وكاله من غيره، فهل يثبت الخيار للعاقد الواحد أو لا؟

ربما يرجّح الثاني بأنّ الموضوع في لسان الدليل هو «البيّعان» و هو لا يصدق على العاقد الواحد.

يلاحظ عليه بأنّ الغرض من التثنيه هو التنبيه على ثبوت الحكم لكلّ من البائع و المشترى، و أنّه لا يختصّ بالبائع مثلًا، لا إخراج العاقد الواحد، و لأجل ذلك يقول المحقّق: «لو كان العاقد واحداً عن اثنين كالأب و الجدّ كان الخيار ثابتاً، و أمّا ما هو المسقط عندئذ بعد عدم تصوّر الافتراق الذى هو غايه الخيار، فالظاهر بقاء العقد خيارياً ما لم يشترط العاقد سقوطه فى متن العقد، فيبقى العقد خيارياً حتى يسقط بسائر الأمور المسقطه.

١- ١) النحل:٣٢.

۲- ۲) الزمر:۴۲.

### خيار المجلس و سائر العقود اللازمه

الظاهر اختصاص خيار المجلس بالبيع، لأنّ موضوعه في لسان الدليل هو البيّع و هو غير صادق على الموجر و المتصالح، و منه تظهر حال العقود الجائزه كالعاريه و الوكاله و القراض و الجعاله، لعدم صدق الموضوع(البيع أوّلًا)و لغويه دخوله فيها، لأنّها في عامه الأوقات جائزه و لا حاجه للتوقيت.

## خيار المجلس و بيع الصرف و السلم

هل مبدأ الخيار في بيع الصرف و السلم من حين العقد مثل غيرهما أو المبدأ هو بعد التقابض في الصرف، و الإقباض في السلم؟، الظاهر هو الثاني، و يعلم وجهه بعد الإحاطه بالفرق بين القبض في الصرف و السلم، و القبض في غيرهما و هو انّ القبض في الأحوّلين مكمّ لل للعقد و جزء منه و لولا م لكان العقد ناقصاً، فلو تفرّقا قبله بطل العقد، بخلافه في غيرهما فإنّ العقد أو البيع عندئذ كامل و القبض عمل بالتعهد و خروج من عهده الواجب الذي فرضه عليهما العقد و لذلك لو تفرّقا يصير العقد لازماً.

ثمّ إنّ فى كون مبدأ الخيار هو العقد، أو التقابض فى الصرف و الإقباض فى السلم، وجهين:من ظهور النصّ فى أنّ الخيار يتعلّق بالعقد الصحيح التام، و العقد قبلهما غير تام أو غير صحيح فلا موضوع للخيار فيه، و من كون الموضوع هو البيّعان و هو صادق عليهما قبل القبض أو التقابض.

#### مسقطات خيار المجلس

#### اشاره

يسقط خيار المجلس بأُمور أَربعه:

## الأوّل:اشتراط سقوطه في نفس العقد

يسقط خيار المجلس باشتراطه في متن العقد لقوله صلَّى الله عليه و آله و سلَّم: «المؤمنون عند شروطهم إلا ما حرّم حلالاً أو أحلّ حراماً» (١)و المفروض انّ الشرط أمر جائز في نفسه فلا يشمله قوله: «إلاّ ما حرّم حلالاً، أو أحلّ حراماً».

و بعباره أُخرى:انّ معنى قوله:«البيّعان بالخيار» انّ البيع بما هو هو مع قطع النظر عن الطوارئ و العوارض مقتض للخيار، و هـذا لا يمنع من عروض عنوان، يمنع عن تأثير المقتضى كما هو الحال فى أكثر العناوين الثانويه بالنسبه إلى العناوين الأوّليه، فالوضوء بما هو هو واجب و لكنّه غير مانع من عدم وجوبه لأجل الضرر و الحرج.

## الثاني:الإسقاط بعد العقد

و هذا هو المسقط الثاني الذي وصفه الشيخ بالمسقط الحقيقي، لأنّ إسقاطه في أثناء العقد من قبيل الدفع و هذا من قبيل الرفع، و الفرق بينهما واضح، و غنيّ عن البيان.

و الدليل على صحته هو انّ المشرّع لخيار المجلس و إن كان هو الشرع و لم يكن بين العقلاء فيه عين و لا أثر، لكنّه لا يكون سبباً لأن تختلف ماهيته مع سائر

ص:۹۴

١- ١) الوسائل: ١٢، الباب ٤ من أبواب الخيار، الحديث ١و ٢، ٥.

الخيارات، فخيار المجلس كسائر الخيارات التى شُرِّع لصالح صاحبه و يعد حقًا له فله أن يتقلّب فيه كيفما شاء ما لم يدل دليل على أنّه من الحقوق غير القابله للإسقاط كحق الحضانه و الولايه، و المفروض عدم دليل على أنّ خيار المجلس من الحقوق غير القابله للإسقاط.

نعم لو قيل بأنّ خيار المجلس من قبيل الأحكام فلا مجال للاسقاط بعد العقد، لعدم تعلّقه بالحكم الشرعى.

#### الثالث:الافتراق

قـد تضـافرت الروايات على سـقوط خيار المجلس بالافتراق، لكونه كاشـفاً عن الرضا بالبيع غالباً (١)، نعم لاـ يشترط إحراز كون الافتراق عن رضا، بل يكفى كونه كاشفاً عنه غالباً، لإطلاق الدليل.

و أمرًا ما هو المحقّق للافتراق فالظاهر انه يرجع فيه إلى العرف و العاده، لأنّه من المفاهيم العرفيه فيرجع فيه إليه و من المعلوم انّه لا يصدق على الخطوه و الخطوتين (٢)فضلاً عن انفصال السفينتين بأقلّ من خطوه، خصوصاً إذا كان الافتراق لغرض عقلائى من دون أن ينوى المفارقه عن مكان التعامل، كما إذا كان المكان ضيّقا أو حارّاً أو بارداً فيمشى خطوه أو خطوتين لتلك الغايه من دون قصد المفارقه و ترك مجلس البيع.

نعم يشترط أن يكون الافتراق عن اختيار، فلو أكره المتعاقدان بالافتراق لم يسقط خيارهما، سواء تمكّنا من الفسخ و الإمضاء أو مُنعا حتى من التخاير.أمّا الصوره الثانيه فواضحه، و أمّا الصوره الأُولى، أعنى:إذا أكرها على الافتراق مع

ص:۹۵

١- ١) و في حديث فضل إشاره إليه، لاحظ الوسائل:١٢،، الباب ١ من أبواب الخيار، الحديث ٣.

٢- ٢) و قد مرّ حديث محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السَّلام انّه مشى خُطاً و لعلّها كانت خُطاً كثيره.

تمكنهما من الفسخ و الإمضاء، فلأجل ان المتعاقدين و إن كانا متمكنين من الإمضاء و الفسخ، و لكن ربما لا يكونان جازمين بأحد الطرفين و يتوقف الجزم على التروّى في مجلس البيع، و قد أكرها على التفرّق.

## الرابع:التصرّف في المثمن أو الثمن

إنّ كون التصرّف مسقطاً لخيار المجلس على وجه يأتى فى خيار الحيوان مما لم يظهر بين الفقهاء خلاف فيه، و قد ورد فى الروايات انّ التصرّف فى الحيوان آيه رضاه بالبيع قال عليه السَّلام: «...فإن أحدث المشترى فيما اشترى حدثاً قبل الثلاثه الأيّام فذلك رضا منه فلا شرط». (1) فكأنّ التصرّف المعبّر عنه بإحداث الحدث دليل عرفى على رضاه بالبيع، و سقوط خياره مطلقاً، سواء كان الخيار خيار حيوان، أو خيار مجلس أو غيرهما.

#### التحقيق

ربّما استثنى من ثبوت خيار المجلس موارد أربعه ذكرها الشيخ الأنصاري و هي:

1.من ينعتق على أحد المتبايعين، ٢. العبد المسلم المشترى من الكافر، ٣. شراء العبد نفسه، ٢. المبيع غير القابل للبقاء كالجمد في الجو الحار.

اذكر ما هو الدليل على استثناء هذه الموارد عن إطلاق الدليل، أعنى:البيّعان بالخيار؟ و ما هو المحذور الشرعى للقول بثبوته فيها؟

لاحظ:المتاجر، قسم الخيارات، ص٢١٨.

ص:۹۶

١- ١) الوسائل: ١٢، الباب ٢ من أبواب الخيار، الحديث ١.

## الفصل الثاني

#### اشاره

خيار الحيوان

خيار الحيوان ممّ ا انفردت به الإماميه و لم يقل به غيرهم، و يظهر من الشيخ في خلافه (١)أنّ خيار الحيوان هو نفس خيار المجلس، غايه الأمر أنّه ينقضى في غير الحيوان بالافتراق، و فيه بانقضاء ثلاثه أيّام، و في بعض الروايات إلماع إلى ذلك و سيوافيك تفصيله.

و بما أنّ الموضوع هو الحيوان فيشمل بيع كلّ ذي حياه له قيمه حتّى النحل ودود القز، و العلق.

نعم هو منصرف عمّا يباع لا بما أنّه حيوان بل بما انّه لحم، كالسمك المخرج من الماء، و الجراد المحرز، و الصيد المشرف على الموت.

كما أنّه منصرف عن الحيوان الكلّى إذا باع سلفاً، فانّه ليس حيواناً إلاّ بالحمل الأوّلي لا بالحمل الشائع، و لو لا النصّ على شمول خيار الحيوان لبيع الرقّ لقلنا بنفس هذا الانصراف فيه، لأنّه ليس بحيوان عرفاً و إن كان كذلك عقلًا.

ص:۹۷

١- ١) الخلاف: ٣، كتاب البيوع، المسأله ٨.

#### و كيف كان فيقع الكلام في المواضع الثلاثه:

#### اشاره

١. اختصاص خيار الحيوان بالمشترى و عدمه.

٢.مبدأ الخيار و منتهاه.

٣.مسقطاته.

## الموضع الأوّل:في اختصاصه بالمشتري و عدمه

#### هنا أقوال ثلاثه:

#### 1-اختصاص الخيار بالمشتري

; قال العلّامه في «المختلف» (1): «خيار الحيوان ثلاثه أيّام يثبت في العقد سواء شرطاه أو لا للمشترى خاصّه، ذهب إليه الشيخان و ابن الجنيد و سلّار و الصدوق و ابن البراج و ابن إدريس».

## ٢-عموميه الخيار للبائع و المشتري

; و هو خيره السيد المرتضى (Y)، و حكى عن ابن طاوس، و قوّاه الشهيد الثاني في «المسالك».  $(\Upsilon)$ 

# ٣-ثبوته لصاحب الحيوان بائعاً كان أو مشترياً، مثمناً كان أو ثمناً

; ذكره العلّامه في «المختلف» (۴)بصوره الاحتمال، فتكون الأقوال أو الاحتمالات ثلاثه.

#### دليل القول باختصاصه بالمشتري

استفاضت الروايات على ثبوت الخيار للمشترى، نذكر منها ما يلي:

ص:۹۸

1-1) المختلف: 60/2.

۲-۲) الانتصار:۲۰۷.

٣- ٣) المسالك: ٣/٢٠٠.

٤- ٤) المختلف: ٥٥/٥.

١. صحيحه فضيل، عن أبي عبد الله عليه السَّلام قال:قلت له:ما الشرط في الحيوان؟ قال: «ثلاثه أيّام للمشترى».

قلت:ما الشرط في غير الحيوان؟قال: « البيّعان بالخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما». (1)و دلاله الحديث على اختصاصه بالمشترى واضحه.

و ذلك لأنه عبر في خيار الحيوان بلفظ «للمشترى» و في خيار المجلس بقوله: «البيّعان»، مضافاً إلى أنّ القيد (للمشترى)في مقام التحديد يدلّ على المفهوم بمعنى عدم ثبوته لغيره.

٢. صحيحه على بن رئاب: «الشرط في الحيوان ثلاثه أيّام للمشترى، اشترط أم لم يشترط». (٢)

و دلاله الحديث على الاختصاص، لأجل كون القيد في مقام التحديد دالاً على المفهوم.

و هناك روايات أُخرى جاء فيها الجمل التاليه، الظاهره في الاختصاص:

أ:الخيار لمن اشترى ثلاثه أيّام نظره. (٣)

ب:الخيار لمن اشترى. (۴)

ج:في الحيوان كله شرط ثلاثه أيّام للمشترى. (۵)

د:الخيار في الحيوان ثلاثه أيّام للمشترى. (ع)

ص:۹۹

۱- ۱) الوسائل: ۱۲، الباب ٣ من أبواب الخيار، الحديث ٥; و الباب ١ منه، الحديث ٣ و قـد جزّاً صاحب الوسائل الحديث على البابين كعادته في الكتاب.

٢- ٢) الوسائل: ١٢، الباب ٢ من أبواب الخيار، الحديث ١.

٣- ٣) الوسائل: ١٢، الباب ٣ من أبواب الخيار، الحديث ٩ و ١ , و الباب ، الحديث ٣.

۴- ۴) الوسائل: ١٢، الباب ٣ من أبواب الخيار، الحديث ٩ و ١; و الباب ، الحديث ٣.

۵-۵) الوسائل: ۱۲، الباب ٣ من أبواب الخيار، الحديث ٩ و ١ , و الباب ، الحديث ٣.

9-9) الوسائل: ١٢، الباب ١ من أبواب الخيار، الحديث ٥.

و الإمعان في هذه العبارات يشرف الفقيه باختصاصه للمشترى أخذاً بالمفهوم، لكون القيد(للمشتري)وارداً في مقام التحديد.

و هو أيضاً مقتضى الحكمه، لأنّ الحكمه في الخيار للمشترى منتفيه في حقّ البائع، فلا يكون الخيار مطلوباً في حقّه; لانتفاء حكمته.

و بيانه:أنّ عيب الحيوان قد يخفى و لا يظهر كظهوره في غير الحيوان، و المالك أعرف به من المشترى، فضرب الشارع للمشترى مدّه ثلاثه أيّام; لإمكان ظهور عيب فيه خفى عنه، بخلاف البائع المطّلع على عيوبه.

#### حجّه القول الثاني

احتبِّ للقول الثاني أعنى: ثبوته للمتبايعين، من غير فرق بين كون الثمن نقداً أو متاعاً غير الحيوان، أو حيواناً بوجهين:

١.انّه أحد المتبايعين فكان له الخيار كالآخر، كخيار المجلس، بناءً على أنّ خيار الحيوان، امتداد لخيار المجلس فيعمّ المتبايعين.

٢. ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن الصادق عليه السَّلام قال: «المتبايعان بالخيار ثلاثه أيّام في الحيوان، و فيما سوى ذلك من بيع حتّى يفترقا». (١)

يلاحظ عليه أوّلًا:بأنّ الدليلين يرجعان إلى دليل واحد، و هو كون الموضوع في صحيح ابن مسلم هو المتبايعان و هو يعمّ البائع و المشترى، إنّما الكلام في ثبوت روايه ابن مسلم بهذا اللفظ، لأنّها رويت بصوره أُخرى، فجاء فيها مكان: «المتبايعان» لفظ «صاحب الحيوان».

فقد روى أيضاً محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السَّلام أنَّه قال:قال رسول الله

ص:۱۰۰

١- ١) الوسائل: ١٢، الباب ٣ من أبواب الخيار، الحديث ٣.

«البيّعان بالخيار حتّى يفترقا، و صاحب الحيوان بالخيار ثلاثه أيّام» (1)، و هى نفس الروايه السابقه غير أنّ فيها تقديماً و تأخيراً، فقد قدّم فى الثانيه خيار المجلس. و أُخر خيار الحيوان، بخلاف الأُولى، و مع الاختلاف فى التعبير عن الموضوع، لا يمكن الاحتجاج بالأعم (المتبايعان) بل يقتصر على القدر المتيقّن و هو صاحب الحيوان، أى المشترى.

فإن قلت:إذا أخذنا باللفظ الثانى، أى صاحب الحيوان، الذى هو أخصّ من المتبايعين و يعدّ قدراً متيقّناً من الروايتين، يجب الأخذ بإطلاقه، و هو ثبوت الخيار لصاحب الحيوان و إن كان بائعاً، كما إذا باع الحنطه بحيوان، بحيث عدّ الحيوان فى العرف ثمناً فعندئذ يثبت للبائع دون المشترى، لأنّه أخذ الحنطه، أو ثبوته للمتبايعين كما إذا بادل حيواناً بحيوان، و هذا يكون قولاً ثالثاً أشار إليه العلاّمه فى «المختلف». (٢)و يؤيّده ما رواه زراره عن الباقر عليه السّلام، أنّه قال رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم: «البيّعان بالخيار حتى يتفرقا، و صاحب الحيوان ثلاث». (٣)

قلت:ما ذكر صحيح، لو لا تقييد «صاحب الحيوان» في بعض الروايات بالمشترى، كموثقه الحسن بن على بن فضّال قال:سمعت أبا الحسن على بن موسى الرضا عليه السَّلام يقول: «صاحب الحيوان المشترى بالخيار بثلاثه أيّام» (۴)و ظاهر الروايه تحديد الموضوع بقيدين. فالأمر يدور بين أحد أمرين:

١.الأخذ بالاطلاق(صاحب الحيوان)، و حمل القيد الوارد في روايه ابن فضّال على وروده موضع الغالب.

ص:۱۰۱

١- ١) الوسائل: ١٢، الباب ١ من أبواب الخيار، الحديث ١.

۲- ۲) المختلف:۶۵/۵.

٣-٣) الوسائل: ١٢، الباب ٣ من أبواب الخيار، الحديث ٤.

۴- ۴) الوسائل: ١٢، الباب ٣ من أبواب الخيار، الحديث ٢.

٢.الأخذ بالقيد(المشترى)، و حمل المطلق على المقيد، و لا ترجيح لأحد الأمرين.

و مع هذين الاحتمالين المتساويين لا يتعيّن الأخذ بإطلاق «صاحب الحيوان» و إن ورد في روايتين.

#### حصله البحث

١. تضافرت الروايات على أنّ الخيار للمشترى و بما أنّها في مقام التحديد، يؤخذ بالقيد.

٢.روى محمد بن مسلم: «المتبايعان بالخيار ثلاثه أيّام في الحيوان » لكن لا يمكن الأخذ بإطلاقه، لأنّها مرويه عنه بصوره أُخرى: «صاحب الحيوان بالخيار ثلاثه أيّام» و هو أخص من الأُولى، فيؤخذ منه بالقدر المتيقّن، أي صاحب الحيوان المنطبق على المشترى.

٣. إنّ صاحب الحيوان و إن كان ينطبق على البائع فيما إذا باع الحنطه بفرس، أو على المتبايعين، لكنّه ورد في موثّقه ابن فضّال مقيّداً بالمشترى، و قد عرفت أنّ الأمر يدور بين حمل القيد على الغالب، أو تقييد المطلق بالقيد و لا مرجّح.

و بذلك يعلم أنّ ما ذهب إليه المشهور هو الأقوى حسب صناعه الفقه.

نعم بالنظر إلى حكمه الخيار يمكن القول بثبوته فيما لو باع حيواناً بحيوان، أو جعل الثمن حيواناً كما عليه الشهيد الثانى في «المسالك». (1)

ص:۱۰۲

1- 1) المسالك: ٢٠٠/٣.

#### الموضع الثاني:في مبدأ خيار الحيوان

المشهور أنّ مبدأ خيار الحيوان هو زمان العقد، صرّح به جماعه و هو ظاهر الباقين.

نعم ذهب صاحب الغنيه إلى أنّ مبدأه هو حين التفرّق، قال:

«و اعلم أنّ ابتداء المدّه للخيار من حين التفرّق بالأبدان، لا من حين حصول العقد، لأنّ الخيار إنّما يثبت بعد ثبوت العقد، و هو لا يثبت إلّا بعد التفرّق». (1)

و قد تبع في ذلك كلام الشيخ في «المبسوط» حيث قال:«خيار الشرط يثبت من حين التفرّق، لأنّ الخيار يدخل إذا ثبت العقد و العقد لم يثبت قبل التفرّق». (٢)

و لو صحّ ما ذكراه لجرى فى خيار الحيوان أيضاً، و لكن التحقيق هو أنّ مبدأه هو العقد لما عرفت من أنّ الظاهر من الشيخ فى الخلاف أنّ خيار الحيوان هو نفس خيار المجلس، غايه الأمر أنّ خيار المجلس ينقطع بالتفرّق دون خيار الحيوان فيمتد إلى ثلاثه أيّام، فكما أنّ مبدأه هو زمان العقد فهكذا الآخر.

و يمكن استظهار ذلك من الروايات و أنه ليس هنا إلاّ خيار واحد لجميع المبيعات و إنّما الاختلاف بين الحيوان و غيره في منتهى الخيار، و إليك نقل ما يدلّ على ذلك:

١.صحيحه محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السَّلام قال:«المتبايعان بالخيار

ص:۱۰۳

١- ١) الغنيه: ٢٢٠/٢.

۲- ۲) المبسوط: ۸۵/۲.

ثلاثه أيّام في الحيوان، و في ما سوى ذلك من بيع حتّى يفترقا» (١)، و ظاهره أنّ الخيار المتحقّق في الحيوان، نفس الخيار المتحقّق في العايه. المتحقّق في غيره، و إنّما الاختلاف في الغايه.

٢.روايه على بن أسباط، عن أبى الحسن الرضا عليه السَّلام قال:سمعته يقول:«الخيار في الحيوان ثلاثه للمشترى، و في غير الحيوان أن يفترقا». (٢)

٣. صحيحه فضيل، عن أبى عبد الله عليه السَّلام قال:قلت له:ما الشرط فى الحيوان، قال: «ثلاثه أيّام للمشترى».قال:قلت له:ما الشرط فى غير الحيوان؟ قال: « البيّعان بالخيار ما لم يفترقا». (٣)

فإنّ الظاهر من روايه على بن أسباط و غيرها أنّ هنا خياراً واحداً في المبيع غير أنّه تختلف غايته حسب اختلاف المبيع، كما أنّ الظاهر من صحيحه فضيل أنّ الشرط في الحيوان ثلاثه أيّام و هو في غيره ما لم يفترقا، فالمجعول خيار واحد، غير انّه رعايه للحكمه جعل غايته في غير الحيوان الافتراق لسرعه تبيّن حاله، و في الحيوان لحاجته إلى التروّى و الإمعان انقضاء ثلاثه أيّام، هذا هو الظاهر من الروايات.

### الموضع الثالث:في مسقطاته

#### اشاره

يسقط خيار الحيوان كخيار المجلس بأُمور:

## 1-اشتراط سقوطه في ضمن العقد

كما إذا قال:بعت هذا بهذا مع إسقاط خيار الحيوان، و بما أنّ الخيار من الحقوق القابله للإسقاط يصحّ الشرط و يجب

١- ١) الوسائل: ١٢، الباب ٣ من أبواب الخيار، الحديث ٣.

٢- ٢) الوسائل: ١٢، الباب ٣ من أبواب الخيار، الحديث ٨، و الباب ١ من أبواب الخيار، الحديث ٥.

٣- ٣) الوسائل: ١٢، الباب ٣ من أبواب الخيار، الحديث ٥، و الباب ١ من أبواب الخيار، الحديث ٣.

الوفاء به، و ما ربّما يقال من أنّه إسقاط لما لم يجب فقـد عرفت جـوابه في غير مـورد، و انّه يكفى في جواز الإسـقاط وجود المقتضى للخيار و هو العقد.

كما يجوز إسقاط خيار الحيوان بعامّته يجوز إسقاط بعضه دون البعض الآخر حسب الأيّام و الساعات.

و معنى الإسقاط هو تقليل مدّه الخيار من أوّل الأمر و تخصيصه باليوم الأوّل أو باليوم الثاني فقط.

#### ٢-إسقاطه بعد العقد

، كما إذا قال:التزمت بالعقد.

# ٣-سقوطه بكلّ فعل دالّ على التزامه بالعقد و كراهته للفسخ و ان لم يستلزم تصرّفاً في المبيع

، كما لو اشترى للفرس فى أيام الخيار، سرجاً و زماماً، أو اشترى للجاريه فيها ما يناسبها من الألبسه و الأحذيه و أدوات الزينه، أو عرضها للبيع من دون أن يتصرّف فيها و لكن عُدّ العمل عرفاً، إنشاءً فعليّاً للالتزام بالبيع و إسقاطاً للحقّ، إذ لا فرق فيه بين القول و الفعل، فالإنشاء الفعلى كالإنشاء القولى و قد ورد فى خيار الشرط ما يشهد لذلك. (1)

## 4-التصرّف و كونه مسقطاً في الجمله ممّا لا كلام فيه

#### اشاره

، إنّما الكلام في خصوصياته، فقد اضطربت كلماتهم كاضطراب النصوص في نظرهم، و قد أنهى السيد الطباطبائي الأقوال في ا المسأله إلى سبعه (٢)، و المهمّ هو القولان التاليان:

أ:مطلق التصرّف و إن لم يكن مغيراً للعين مسقط.

ب:التصرّف المغيّر للعين مسقط.

و لا يتعيّن أحد القولين إلاّ بدراسه الروايات، و هي على صنفين:

ص:۵۰۵

١- ١) الوسائل: ١٢، الباب ١٢ من أبواب الخيار، الحديث ١.

۲-۲) تعليقه السيد الطباطبائي:۲۱/۲.

الأوّل:ما يدلّ على أنّ مطلق التصرّف و إن لم يكن مغيّراً للعين مسقط للعين، صحيحه على بن رئاب، قال:سألت أبا عبد الله عليه السَّلام عن رجل اشترى جاريه لمن الخيار؟ فقال:«الخيار لمن اشترى» إلى أن قال:قلت له:أ رأيت إن قبّلها المشترى أو لامس؟ قال:فقال: «إذا قبّل أو لامس أو نظر منها إلى ما يحرم على غيره فقد انقضى الشرط و لزمته». (1)

الثاني:ما يدلّ على أنّ التصرّف المغيّر للعين هو المسقط، و نقتصر على روايتين:

١.روى الصفّار، قال: كتبت إلى أبى محمد عليه السَّلام فى الرجل اشترى من رجل دابّه فأحدث فيها حدثاً من أخذ الحافر، أو أنعلها أو ركب ظهرها فراسخ، أله أن يردّها فى الثلاثه الأيّام التى له فيها الخيار بعد الحدث الذى يحدث فيها أو الركوب الذى يركبها فراسخ؟ فوقع عليه السَّلام: «إذا أحدث

ص:۹۰۶

١- ١) الوسائل: ١٢، الباب ٤ من أبواب الخيار، الحديث ٣و٢.

فيها حدثاً فقد وجب الشراء إن شاء الله». (١)

وجه الدلاله: إنّ السائل طرح تصرّفين في ذيل سؤاله:

أ:الحدث الذي يحدث فيها.

ب:الركوب الذي يركبها فراسخ.

و الأوّل: هو التصرّف المغيّر كما مثّل الراوى في صدر كلامه من أخذ الحافر و إنعالها.

و الثاني:هو التصرّف غير المغيّر، و قد جعله الراوي موضوعاً مستقلًا بشهاده أنّه عطفه على الحدث الذي يحدث فيها.

و لكنّ الإمام خصّ الإسقاط بالقسم الأوّل دون الثاني و قال: «إذا أحدث فيها حدثاً» و لم يقل: «أو ركب ظهرها» و هذا يدل على أنّ التصرّف المغيّر هو المسقط لا مطلق التصرّف و إلاّ لما ترك ذكر الركوب.

٢.ما رواه الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السَّلام في رجل اشترى شاه فأمسكها ثلاثه أيّام ثمّ ردّها؟ فقال: (إن كان في تلك الثلاثه الأيّام يشرب لبنها ردّ معها ثلاثه أمداد، و إن لم يكن لها لبن فليس عليه شيء ». (٢)

وجه الاستدلال:أنّه لو كان مطلق التصرّف مسقطاً لسقط الخيار، لأنّ المفروض انّ المشترى حلبها و شرب لبنها، فإذا لم يكن مثل ذلك مسقطاً بشهاده تجويز الردّ فسقى الدابه و تعليفها أو استخدام الأمه لبعض الأُمور لا يكون مسقطاً بطريق أولى.

و بذلك يقيّد ما دلّ على أنّ مطلق التصرّف مسقط بما دلّ على أنّ المسقط هو التصرّف المغيّر.

بقى هنا سؤال، و هو انّ الإمام عدّ لمس الأمه و تقبيلها أو النظر إليها بما يحرم عليه قبل الشراء في روايه على بن رئاب من المسقطات، و من المعلوم أنّ هذه الأُمور ليست تصرّفاً مغيّراً؟

و الجواب:أنّ ما جاء فيها يختصّ بالأمه دون غيرها و في الأمه أيضاً يختص بباب خيار الحيوان.و على ذلك فلا يتعدّى إلى غير الأمه الأعه في خيار العيب، فلأجل ذلك جعلوا المسقط في خيار العيب في الأمه الأعه في خيار العيب في الأمه الوطء، و تضافرت الروايات في كونه مسقطاً، و لو كان النظر و اللمس مسقطاً، يلزم عدم استناد السقوط في مورد إلى الوطء لكونه مسبوقاً بهما دائماً.

١- ١) الوسائل: ١٢، الباب ٤ من أبواب الخيار، الحديث ٣و٢.

٢- ٢) الوسائل: ١٢، الباب ١٣ من أبواب الخيار، الحديث ١.

#### عموميه الحكم للجاهل و العالم

ثمّ إنّه إذا كان التصرّف المغيّر مسقطاً، فهل هو مسقط مطلقاً، سواء كان المتصرّف عالماً بالموضوع (أنّ هذا الفرس مثلاً هو المبيع الذي اشتراه أمس) أو جاهلاً. به و تصوّر أنّه هو ماله الذي تملّكه قبل شهور، و سواء أكان عالماً بالحكم و أنّه ذو خيار أو أنّ خياره يسقط بالتصرّف أم لا؟ أو أنّ المسقط هو التصرّف الصادر من الملتفت إلى الموضوع و الحكم، فلا يسقط إذا كان جاهلاً بالموضوع أو الحكم؟ ظاهر الروايات هو الأوّل، و إنّ التصرّف و إحداث الحدث كاف في سقوط الخيار مطلقاً، و لو خصّصناه بالموضوع أو الحكم؟ المطلقات على المواضع القليله أو النادره، فإنّ الجهل بالأحكام سائد على الناس خصوصاً الجهل بخصوصيات المسقط.

#### التحقيق

١. الا شكّ في دخول الليلتين المتوسطتين في الثلاثه الأيّام، فهل دخولهما تبعيٌّ لحفظ الاستمرار، أو دخولهما حقيقي إذا أُريد من
 الأيّام و لو مجازاً الأيّام و لياليها؟

٢. اذكر الاستعمالات المختلفه للفظه «الأيّام» في القرآن.

لاحظ:المتاجر، قسم الخيارات، ص٢٢٥; و المختار في أحكام الخيار، ص ١١٩.

## الفصل الثالث

### اشاره

خيار التأخير

خيار التأخير ممّا أطبق فقهاء أهل السنّه على عدمه، كما أطبق أصحابنا على ثبوته، و أخبارهم به متضافره، و مورده عباره:عمّن ابتاع شيئاً معيّناً بثمن معيّن و لم يَقبضه و لا قبّض ثمنه و فارقه البائع، فالمبتاع أحقّ به ما بينه و بين ثلاثه أيّام، فإن مضت و لم يُحضر الثمن، كان البائع بالخيار بين فسخ البيع و بين مطالبته بالثمن. (1)

و عرّفه المحقّق بقوله:من باع و لم يَقبض الثمن، و لا سلّم المبيع، و لا اشترط تأخير الثمن، فالبيع لا زم ثلاثه أيّام; فإن جاء المشترى بالثمن، و إلاّ كان البائع أولى بالمبيع. (٢)

و وفقاً لما ذكر فهو مشروط بثلاثه شروط:

الأوّل:عدم قبض الثمن.

الثاني:عدم تسليم المبيع.

الثالث:عدم اشتراط التأجيل في الثمن و المثمن.

ص:۱۰۹

۱- ۱) الخلاف: ۲۰/۳، المسأله ۲۴.

۲- ۲) الشرائع: ۲۳/۲.

و سيوافيك أنّ هنا شرطاً رابعاً و هو كون المبيع شخصيّاً لا كليّاً.

و يدلُّ عليه أُمور:أوضحها الروايات المتضافره المغنيه عن دراسه رجالها، و هي بين صحيحه و غير صحيحه.

۱.صحیحه زراره، عن أبی جعفر علیه السَّلام قال:قلت له:الرجل یشتری من الرجل المتاع، ثمّ یـدعه عنـده، فیقول:حتی آتیک بثمنه؟ قال:«إن جاء فیما بینه و بین ثلاثه أیّام، و إلا فلا بیع له». (۱)

7. خبر عبد الرحمن بن الحجاج قال:اشتریت محملًا فأعطیت بعض ثمنه و ترکته عند صاحبه، ثمّ احْتُبِسْتُ أیّاماً، ثمّ جئت إلى بائع المحمل لأخذه، فقال:قد بعته، فضحكت ثمّ قلت:لا و الله لا أدعك أو أقاضیك، فقال لى: ترضى بأبى بكر بن عیاش؟ قلت:نعم، فأتيته فقصصنا علیه قصّ تنا، فقال أبو بكر:بقول من ترید أن أقضى بینكما، بقول صاحبك أو غیره؟ قال:قلت:بقول صاحبی، قال:سمعته یقول:«من اشترى شیئاً فجاء بالثمن ما بینه و بین ثلاثه أیّام و إلاّ فلا بیع له». (۱)

٣.صحيحه على بن يقطين:أنّه سأل أبا الحسن عليه السَّلام عن الرجل يبيع البيع و لا يُقبضه صاحبَه و لا يَقبض الثمن؟ قال:«فإنّ الأجل بينهما ثلاثه أيّام، فإن قبض بيعه و إلاّ فلا بيع بينهما». (٣)

۴. خبر إسحاق بن عمّار، عن العبد الصالح عليه السَّلام قال: «من اشترى بيعاً فمضت ثلاثه أيّام و لم يجئ فلا بيع له». (۴)

ثمّ إنّ الأصحاب بعد ما اتفقوا على عدم اللزوم اختلفوا في صحّه المعامله و بطلانها على قولين:

١- ١) الوسائل: ١٢، الباب ٩ من أبواب الخيار، الحديث ١، ٢، ٣و٩.

٢- ٢) الوسائل: ١٦، الباب ٩ من أبواب الخيار، الحديث ١، ٢، ٣و٠.

٣-٣) الوسائل: ١٢، الباب ٩ من أبواب الخيار، الحديث ١، ٢، ٣و٠.

۴- ۴) الوسائل: ۱۲، الباب ٩ من أبواب الخيار، الحديث ١، ٢، ٣و۴.

أ.ذهب الشيخ في «المبسوط» (1)و القاضى في «المهذّب» (٢)إلى القول ببطلان البيع بعد الثلاثه، و حكاه العلّامه عن ابن الجنيد في «المختلف» ( $\frac{(\mathbf{r})}{2}$ ) و قد قال به من المتأخرين المحدّث البحراني في «الحدائق» ( $\frac{(\mathbf{r})}{2}$ و مال إليه السيد الطباطبائي في تعليقته ( $\frac{(\mathbf{r})}{2}$ ) على المتاجر.

و الذى نصّ به المفيد فى «المقنعه» (ع)و الشيخ فى «النهايه» (٧)أنّ العقد صحيح، و يكون للبائع الخيار إن شاء فسخ البيع و إن شاء طالب بالثمن.

و مدرك القولين هو الروايات السابقه، أعنى قوله:«فلا بيع له» فهل هو محمول على نفى الصحه أو على نفى اللزوم.

و يرجَّح القولُ الأوّل بأنّه إذا تعذّرت الحقيقه لوجود البيع فأقرب المجازات و هو نفى الصحّه أولى.

و يرجّع القول الثانى بأنّ الهيئه (لا بيع له)و إن كانت ظاهره في نفى الحقيقه عند الإمكان ثمّ نفى الصحّه عند عدم إمكان نفى الحقيقه، إلاّ أنّ هناك قرائن تدلّ على أنّ المراد نفى اللزوم، و إليك بعض هذه القرائن:

١. انّ الروايات الماضيه تشتمل على قضيه شرطيه:

ففي صحيحه زراره:«إن جاء فيما بينه و بين ثلاثه أيّام».

و في روايه عبد الرحمن بن الحجاج: «من اشترى شيئاً فجاء بالثمن ما بينه و بين ثلاثه أيّام».

ص:۱۱۱

١- ١) المبسوط: ٨٧/٢.

۲- ۲) المهذّب: ۳۶۱/۱.

٣- ٣) المختلف:٧٠/٥.

۴- ۴) الحدائق الناضره: ۴۸/۱۹.

۵-۵) تعليقه السيد الطباطبائي: ۵۲/۲.

9- 8) المقنعه: ٥٩١.

٧- ٧) النهايه: ٣٨٥، باب الشروط في العقود.

و في صحيحه على بن يقطين: «فإن قبض بيعه».

هذه قضايا شرطيه حذف جزاؤها، و أقيم مكانه قوله: «و إلا فلا بيع له»، و له فى الكتاب و السنّه نظائر كثيره حيث يحذف الجزاء و يقوم مقامه شىء آخر، نظير قوله سبحانه: ( إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ ) (١)و الجزاء محذوف و هو «فلا عجب» أى فإن سرق فلا عجب و لا غرو، فقد سرق أخوه أيضاً من قبل.

و عندئذ يجب علينا تعيين الجزاء المحذوف فهل هو قوله:«لا يجب الوفاء» أو قوله: «يبطل البيع»؟

مقتضى التقابل بين الجزاءين هو الأوّل، لأنّ الجزاء المقدّر في الشرطيه الأُولى، أعنى:قوله: «إن جاء فيما بينه و بين ثلاثه أيّام» هو قوله: «يجب الوفاء»، فيناسب أن يكون الجزاء في الشرطيه الثانيه أى قوله: «و إلّا» هو نفس ذلك الجزاء بصوره السالبه، أى لا يجب الوفاء لا انّه «يبطل العقد»، لعدم التقابل بين وجوب الوفاء و بطلان العقد.

و بعباره أُخرى:أنّ الهدف من السؤال، هو تعيين تكليف البائع حيث إنّه كان فى السابق ملزماً بالوفاء بالعقد و إقباض، المبيع فأراد أن يقف على أنّه هل هو ملزم به مثل السابق أو لا؟ فوافاه الجواب بأنّه لا بيع، فيكون المراد، هو نفى اللزوم، فأشبه بالبناء المتزلزل الذى يصحّ أن يوصف بأنّه لا بناء.

۲. إنّ الحكم في المقام امتناني، و مقتضاه صحّته بلا لزوم لا بطلانه، إذ ربّما يتعلّق الغرض ببقاء العقد و استمراره بحيث يكون في
 بطلانه ضرر عليه.

٣.ما ورد في «دعائم الإسلام»:انّه من اشترى صفقه و ذهب ليجيء

ص:۱۱۲

۱- ۱) يوسف:۷۷.

بالثمن فمضت ثلاثه أيّام و لم يأت به، فلا بيع إذا جاء يطلب إلّا أن يشاء البائع. (١)

۴. يؤيّده أيضاً ما في روايه على بن يقطين قال:سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل اشترى جاريه و قال:أجيئك بالثمن؟ فقال: (إن جاء فيما بينه و بين شهر و إلّا فلا بيع له» (٢) حيث تدلّ على صحّه المعامله و بقائها إلى مضى شهر، بناء على أنّ الروايه غير مختصّه بموردها و أنّ الإجابه مستحبّه إلى شهر و ذلك جمعاً بين الروايات و القول ببقائها إلى شهر لا يجتمع مع البطلان بعد ثلاثه أيّام.

و لو شكُّ في المفاد، فالمحكُّم عند الشيخ هو استصحاب الآثار المترتّبه على البيع.

## شروط الخيار

## اشاره

يعتبر في شروط الخيار الأُمور الأربعه التاليه:

١.عدم قبض المبيع.

٢.عدم قبض مجموع الثمن.

٣.عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين.

۴.أن يكون المبيع عيناً أو شبهها كصاع من صبره.

و إليك دراسه هذه الشروط:

# الأوّل:عدم قبض المبيع

يعتبر في ثبوت خيار التأخير عدم قبض المبيع، و ادّعي في «الحدائق»

١- ١) المستدرك: ١٣، الباب ٨ من أبواب الخيار، الحديث ١.

٢- ٢) الوسائل: ١٢، الباب ٩ من أبواب الخيار، الحديث ٩.

و «الجواهر» (1) اتّفاق الأصحاب عليه.و يدلّ عليه ما في صحيحه على بن يقطين (٢): «فإن قبض بيعه و إلاّ فلا بيع بينهما» و المراد من «البيع» هو المبيع بقرينه صدر الروايه: «عن الرجل يبيع البيع و لا يُقبضه صاحبه و لا يَقبض الثمن».

ثمّ إنّ الفعل في قوله: «فإن قبض بيعه» إمّا بالتخفيف أو بالتشديد، فعلى الأوّل يتعدّى إلى مفعول واحد، و يكون المراد:فإن قبض صاحبً المبيع، و على كلا صاحبُ البائع (المشترى)المبيع، و على الثانى يتعدّى إلى مفعولين و يكون المراد:فإن قبض البائع صاحبَه المبيع، و على كلا التقديرين يدلّ على المقصود.

و أمّا خبر إسحاق بن عمّار: «من اشترى بيعاً فمضت ثلاثه أيّام و لم يجئ فلا بيع له» فهو أيضاً دالّ على شرطيه عدم قبض المبيع، لأنّ المقصود قوله: «من اشترى بيعاً» فيدلّ على شرطيه عدم القبض كالروايه السابقه.

### الثاني:عدم قبض الثمن

اتّفقت كلمتهم على هذا الشرط، و هو ظاهر الأخبار و قد تكرّرت هذه الجمله: «إن جاء بينه و بين ثلاثه أيّام و إلاّ فلا بيع له» الظاهر في عدم دفع الثمن. حتّى أنّ بعضهم جعل الموضوع عدم المجيء بالثمن، سواء أ قبض المثمن أم لا، فهو شرط متّفق عليه، و قبض بعض الثمن، ك «لا قبض»، لعدم كونه ثمناً.

و لو قبضه بلا إذن فهو ك«لا قبض»، لأنّ تعيين ما في الـذمّه في فرد، من صلاحيات المشترى لا البائع، اللّهمّ إلّا إذا كان ممتنعاً، فيتعيّن بتعيين الفقيه.

ص:۱۱۴

1- 1) الحدائق: ۴۵/۱۹; الجواهر: ۵۳/۲۳.

٢- ٢) الوسائل: ١٢، الباب ٩ من أبواب الخيار، الحديث ٣.

و بالجمله إنّ ولايه المشترى في تعيين الثمن الكلّي في فرد بعد باقيه، فلا يتعيّن بدون إذنه.

## الثالث:تأخير الثمن ثلاثه أيّام

المتبادر من الروايات أنّ التحديد بثلاثه، تحديد شرعى و إمهال مولوى من جانب الشارع للمشترى، و من المعلوم أنّ الإمهال إنّما هو في مورد لم يكن هناك مجوّز للتأخير كاشتراطه في متن العقد.

## الرابع:أن يكون المبيع عيناً أو شبهها كصاع من صبره

و يمكن استظهاره مضافاً إلى وروده في عباره «الخلاف» و«المهذّب» و غيرهما من كتب الأصحاب، أنّه ورد في النصوص الجمل التاليه:١.«يشترى من الرجل المتاع ثمّ يدعه عنده» ; ٢.«اشتريت محملاً» و ٣.«عن الرجل يشترى المتاع أو الثوب» و كلّها ظاهره في الشخصى، و لا يعمّ الكلّى.

نعم هنا طائفه ثانيه يستظهر منها العموم، أعنى:

١.ما رواه ابن عيّاش عن أبى عبد الله عليه السّالام: «من اشترى شيئاً».

٢.ما رواه على بن يقطين عن أبي الحسن عليه السَّلام: «يبيع البيع».

٣.ما رواه إسحاق بن عمّار عن العبد الصالح: «من اشترى بيعاً».

و يمكن أن يقال إنّه لا يستفاد من الطائفه الأولى الاختصاص بالشخص، كما لا يستفاد من الثانيه العموم لعدم كونها في مقام البيان من هذه الجهه.

غير أنّ هـذا الخيار لما كان على خلاف القاعـده، فإنّ الجواز بعد اللزوم ثبت تعبّداً فيقتصر على المتيقّن من الموارد، و هو المبيع الشخصي، مضافاً إلى المناسبه

المغروسه في الأذهان من أنّ هذا الخيار لأجل ذبّ الضرر عن جانب البائع، و هو موجود في الشخصي دون الكلّي، لا أقول إنّ الحكم دائر مدار الضرر، و لكن يمكن أن يكون قرينه على الانصراف.

## مسقطات خيار التأخير

يسقط هذا الخيار بأُمور:

١. إسقاطه بعد الثلاثه قولاً و فعلاً.

٢.إسقاطه في الثلاثه قولاً و فعلاً و ليس الإسقاط في هذا القسم من قبيل إسقاط ما لم يجب، لما عرفت من كفايه وجود
 المقتضى و هو العقد فيصح إسقاطه كسائر الخيارات كالمجلس و الحيوان.

٣.اشتراط سقوطه في متن العقد، و وجه الصحّه ما ذكرناه.

و أمّا سقوطه ببذل المشترى الثمن بعد الثلاثه، فالأقوى عدم سقوطه لظهور الروايات فى أنّ التأخير تمام الثلاثه علّه تامّه للخيار، و البـذل بعـده لا تأثير له فى إزاله الخيار; و لو شكّ فى بقاء الخيار و عدمه، فإطلاق الروايات الدال على بقاء الخيار مطلقاً، سواء أ بذل بعد الثلاثه أم لا، كاف فى رفع الشكّ من دون حاجه إلى استصحاب بقاء الخيار.

و لو أخذ البائع الثمن بعد الثلاثه من المشترى، فلو نوى عند الأخذ الالتزامَ بالبيع فالخيار يسقط، و إلا فلا، هذا حسب الثبوت; و أمّا الإثبات، فالظاهر انّه يحكم عليه بالإسقاط إذا كان عالماً بالموضوع و الحكم، فلا يقبل منه تفسير الأخذ بغير هذا الوجه.

و مثله مطالبه الثمن بعد الثلاثه فالظاهر أنه لا يدل على الإسقاط، إذ من المحتمل أن يكون لأجل استكشاف حال المشترى و انه هل هو مستعد لدفع الثمن فيمضى العقد، أو لا، فيفسخ، فلو ادّعى ذلك يقبل منه.

ثمّ إنّ خيار التأخير غير فورى لإطلاق الروايات.

#### لو اشتري ما يفسد من يومه

لو اشترى ما يفسد من يومه و لم يجئ بالثمن.ففي مرسله محمّد بن أبي حمزه:في الرجل يشترى الشيء الذي يفسد من يومه و يتركه حتّى يأتيه بالثمن؟ قال: (إن جاء فيما بينه و بين الليل بالثمن و إلاّ فلا بيع له». (1)

و فى خبر (٢)زراره، عن أبى عبد الله عليه السَّلام فى حديث قال:«العهده فيما يفسد من يومه مثل البقول و البطيخ و الفواكه يوم إلى الليل». (٣)

إنّما الكلام في تبيين ما هو المقصود من «ما يفسد من يومه» فهنا احتمالان:

١.المراد منه ما يفسد قرب دخول الليل، فيكون الخيار في أوّل أزمنه الفساد.

يلاحظ عليه: بأنّ الخيار لا يجدى في هذا الحال.

٢. أنّ المراد منه هو اليوم مع ليله، ، فالمفسد هو مبيته، فيكون للبائع مجال لبيعه من غيره قبل المبيت.

ص:۱۱۷

١- ١) الوسائل:الجزء ١٢، الباب ١١ من أبواب الخيار، الحديث ١.

٢- ٢) في سنده حسن بن رباط، و لم يوثّق، لكن الروايتين عمل بهما المشهور.

٣- ٣) الوسائل: الجزء ١٢، الباب ١١ من أبواب الخيار، الحديث ٢.

# المقصد الثالث: أقسام الشرط

# اشاره

إنّ للشرط أقساماً:

١.شرط الفعل

٢.شرط الوصف

٣.شرط النتيجه

الشرط و أقسامه

ينقسم الشرط في باب المعاملات إلى أقسام:

## 1-شرط الفعل

ما يتعلّق بفعل من أفعال المكلّفين، كما إذا باع و شرط على المشترى أن يخيط له قميصاً أو يعلّمه القرآن; و يمكن تصوير ذلك في البيع الكلّى أيضاً، كما إذا اشترى حنطه سلماً، و اشترط على البائع أن يدفع من صنف خاص، فهو أيضاً من قبيل شرط الفعل.

# 7-شرط الوصف

ما يتعلّق بوصف من صفات المبيع الشخصى، ككون الدابّه حاملًا، و السجاده مصبوغه بصبغ خاص، و كون الفرس أصيلًا، إلى غير ذلك من الأوصاف المطلوبه في المبيع.

# ٣-شرط النتيجه

## اشاره

ما يتعلَّق الغرض بما هو من قبيل الغايه للفعل، كما إذا باع داره بثمن و شرط

أن تكون ثمره الشجره ملكاً له، أو أُخته زوجه له، أو كونه وصيّاً له، أو عبده معتقاً; فالشرط في هذا القسم عباره عن الغايه الحاصله من الفعل، فان الغايه الحاصله من قوله: ملكت أو زوّجت أو وصّيبتك أو اعتقتُ عبدى هو كون الثمره ملكاً، و الأُخت زوجه، و المشترى وصيّاً، و العبد معتقاً، فهو يشترط حصول تلك الغايات بلا حاجه إلى عقد آخر، و هذا ما يطلق عليه شرط النتجه.

## ثمّ إنّ شرط النتيجه على أقسام:

#### اشاره

١. ما دلّ الدليل الشرعي على عدم تحقّق تلك الغايه إلاّ بأسبابها الشرعيه كالزوجيه، و العتق، و لا يكفي اشتراطها في نفس العقد.

٢.ما دلّ الدليل على عدم توقّفه على سبب خاص، بل يكفى شرطه فى العقد كالوكاله و الوصايه، ككون الثمره على الشجره ملكاً للبائع.

٣.ما جهل نوعه، كاشتراط أن يكون مال خاص غير تابع لأحد العوضين ملكاً لأحدهما، أو صدقه للفقراء.

أمّ ا القسم الأوّل:أى ما يحتاج فى تحقّقها إلى سبب خاص، فيكون الشرط المذكور فى العقد شرطاً فاسداً، كاشتراط زوجيه الأُخت و انعتاق العبد، و يجرى فيه ما سنذكره فى الشرط الفاسد من انّه فاسد و مفسد أو فاسد و ليس بمفسد؟

و أمّا القسم الثاني:أي ما لا يحتاج في تحقّقه إلى سبب خاص، كالوكاله، و الوصايه، و كون ثمره الشجره ملكاً للبائع، فهو شرط صحيح يجب ترتيب الأثر عليه.

و أمّا القسم الثالث أعنى:ما إذا تردّد بين القسمين ثبوتاً و لم يعلم أنّه هل

يتوقّف على سبب خاص أو يكفى في تحقّقه اشتراطه في العقد، فهل يجب الوفاء به أو لا؟ قولان:

الأوّل:عدم وجوب الوفاء به، لأنّ قوله سبحانه: (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) أو قوله عليه السَّلام: «المؤمنون عند شروطهم» مخصّ ص خرج عن تحته الشرط الذي تحقّقه رهن سبب خاص و المفروض أنّ ما بأيدينا من الشرط مردّد بين ما هو باق تحت العام أو خارج عنه و داخل تحت المخصّص، و من المعلوم عدم جواز التمسّك بالعام عند الشكّ في الشبهه المصداقيه.

الثاني:وجوب الوفاء به، لأنّ المشهور عند الأُصوليّين و إن كان عدم صحّه التمسّك بالعام، لكن الشبهه المصداقيه على قسمين:

قسم يتوقّف التعرّف عليه على بيان الشارع.

و قسم يتمكّن المكلّف من تحصيل معرفته من الطرق المألوفه.

فما لا يجوز التمسّ ك فيه بالعام إنّما هو في القسم الثاني دون القسم الأوّل، لأنّ المفروض أنّ التعرّف رهن بيان الشارع، فإذا لم يكن هناك بيان خاص، فذلك يكشف عن بقائه تحت العام.

توضيح القسمين:إذا قبال المولى:أكرم العلماء، ثمّ قال:لا تكرم فسّاق العلماء، و دار أمر زيد العالم بين بقائه تحت العام إذا كان عادلاً أو خروجه عنه إذا كان فاسقاً، ففي هذا المورد لا يمكن التمسّ ك بعموم العام، لأن المفروض أنّ التعرّف على حال المورد، أمر ممكن للمكلّف من دون حاجه إلى بيان الشارع.

و أمّا إذا باع البائع داره بثمن و شرط في ضمن العقد أن تكون الشاه

الموجوده في داره له، و شككنا في أنّ وجوب الوفاء بهذا النوع من الشروط(ما لا يعدّ تابعاً للمبيع)هل هو رهن سبب خاص أو لا؟ فبيانه على عاتق الشارع، فيكفى في جواز التمسّك بالعام، الفحص و التتبع في الكتاب و السنّه و عدم العثور على كونه رهن سبب خاص، إذ لو كان لظهر و بان.

#### ما هي الضابطه لتمييز القسمين؟

قد عرفت أنّ الشرط على قسمين:

ما يحتاج إلى سبب خاص كالزوجيه.

و ما لا يحتاج إلى سبب خاص بل يكفي الاشتراط، كالوصيه و الوكاله.

فيقع الكلام في تمييز القسم الأوّل عن الثاني و ما هي الضابطه في ذلك؟

أقول:إنّ هناك ضابطتين نشير إليهما:

الأُولى:ما أفاده السيد الإمام الخميني قدَّس سرَّه و قال:

كلّ عنوان يصحّ جعله مستقلًا و ابتداءً، يصحّ جعله بالشرط أيضاً ذلك كالوكاله و الوصايه و الأمانه و الوديعه و الرهن و القرض فكلّها يصحّ جعلها مستقلًا، بأن يقول:أنت وليّى و وصيى، و هذه أمانه أو وديعه، فمثله يصحّ جعله بالشرط أيضاً بأن يشترط هذه العناوين في ضمن عقد.

و أمّا ما لا يمكن جعله مستقلًا كالمبيعيه و الثمنيه للمبيع و الثمن فهذا لا يصحّ شرطه، بل يجب أن يتطرّق إلى حصولها من طريق ثالث.

الثانيه:الظاهر أنّ كلّ أمر اعتبارى، يهتم به العرف و الشرع من حيث اللفظ

و الصيغه، و لا يقوم به إلا بتشريفات خاصه، فهذا ممّا لا يحصل بنفس الاشتراط كالنكاح و الطلاق، و لعلّ منه الوقف و النذر، و أمّا ما لا يهتمّ به، مثل ما سبق، فيكفى فيه نفس الاشتراط.

## التحقيق

ص:۱۲۵

بيّن لنا معنى «الشبهه المصداقيه» فهل الشبهه و الشكّ في صدق عنوان العام على المورد، أو انّ صدق عنوان العام محرز، و إنّما الشكّ في صدق عنوان الخاص عليه؟

لما ذا لا يجوز التمسّك في الشبهه المصداقيه بالعام، و ما هو دليل المانعين المذكور في علم الأُصول، باب العام و الخاص؟

## المقصد الرابع: شروط صحّه الشرط

## اشاره

قـد عرفت أنّ الشـرط يُطلق و يراد به الشـرط الأُصولي و هو تعليق المنشأ على شـيء ، و قـد يطلق و يراد به الشـرط الفقهي أعنى به:جعل شيء على ذمّه أحد المتعاقدين فإن وفي بالشرط لزم العقد، و إن تخلّف يثبت للمشروط له الخيار.

هذا ما تقدّم تفصيله فى الفصل الثانى من المقصد الأوّل من الخيارات العامّه، و بما انّ الشرط بهذا المعنى ينقسم إلى صحيح و فاسد، عنون الفقهاء باباً باسم شروط صحّه الشرط، و ممّن خاض فى هذا البحث شيخنا الأنصارى بعد الفراغ عن بيان أقسام الخيار، و قد ناهز عدد الشروط عنده التسعه هى:

١.أن يكون الشرط مقدوراً عليه.

٢. أن يكون الشرط سائغاً.

٣.أن يكون عُقلائياً.

۴. أن لا يخالف الكتاب و السنّه.

٥.أن لا يخالف مقتضى العقد.

٤.أن لا يكون مجهولًا جهاله توجب الغرر.

٧.أن لا يكون مستلزماً للمحال.

٨.أن يلتزم بالشرط في متن العقد.

٩.أن يكون منجزاً لا معلّقاً.

و إليك دراسه هذه الشروط بنحو موجز في ضمن فصول:

# الفصل الأوّل-القدره على إنجاز الشرط

#### اشاره

يشترط في صحّه الشرط قدره المشروط عليه على إنجازه بأن يكون داخلاً تحت قدرته; قال المحقّق: لا يجوز اشتراط ما لا يدخل في مقدوره، كبيع الزرع على أن يجعله سنبلًا، و الرطب على أن يجعله تمراً. (١)

و قال في «الحدائق»: يبطل الشرط باشتراط غير المقدور للمشروط عليه، كاشتراط حمل الدابّه فيما بعد، أو انّ الزرع يبلغ السنبل، سواء شرط عليه أن يبلغ ذلك بفعله أو بفعل الله تعالى، لاشتراكهما في عدم المقدوريه. (٢)

أقول:الظاهر انّ المراد من كون الشرط داخلًا تحت القدره في بادئ النظر هو التحرّز عن أمرين:

الأوّل:اشتراط ما هو مُحال عقلًا، كالجمع بين الضدّين أو عاده كالطيران في الهواء بلا سبب.

الثاني:اشتراط فعل الغير، الخارج عن اختيار فعل المتعاقدين المحتمل

ص:۱۲۹

1-1) الشرائع: ٢٨٨/٢، النظر الخامس في الشروط.

٢- ٢) الحدائق: ٥٧/١٩.

وقوعه في المستقبل.

فالأُـوّل أى الممتنع بالـذات ممّا لا يشترطه العقلاء حتّى يحترز عنه، بخلاف الثانى فانّه أمر مطلوب للعقلاء و هو أولى من الشرط بالوصف الحالى المجهول تحقّقه ككون الحيوان حاملًا فعلًا.و على ذلك يكون المراد من اشتراط القدره، هو إخراج شرط فعل الغير، الخارج عن اختيار المشروط عليه.

ثمّ إنّهم استدلّوا على فساد شرط فعل الغير بأنّه يستلزم أحد الأمرين:

١. الغرر بمعنى الخطر.

٢.عدم القدره على التسليم.

يلاحظ عليه:أنّ تعليل بطلان هذا النوع من الاشتراط بالأوّل(استلزامه الغرر)يستلزم دخوله في الشرط السادس الذي سيوافيك و هو أن لا يكون مجهولاً جهاله توجب الغرر، فلا وجه لذكره مستقلاً.

و أمّا تعليله بعدم القدره على التسليم فهو قابل للنقاش، و ذلك لأنّه لو شرط فعل الغير و لكن كان هناك مظنّه للتسليم، كما إذا كان الغير عبداً أو أمه له أو ولـداً أو أخاً أو صديقاً يلبُّون دعوته، ويقضون طلبه بلا تروّ و تردّد، فلا مانع من اشتراطه، لأنّ الميزان لصحّه الشرط هو الاطمئنان بتحصيله، فإذا كان هناك اطمئنان بتحصيل فعل الغير حسب الموازين العرفيه لأجل العلقه التي تجمعهما فلا مانع من اشتراطه.

و بذلك تبيّن أنّه لا وجه لهذا الشرط بمحتملاته الثلاثه:

١.ما هو ممتنع عقلًا أو عاده.

٢. شرط فعل الغير إذا كان مستلزماً للغرر، كما إذا لم يكن هناك اطمئنان

بتحصيله، إذ يُستغنى عنه بالشرط السادس.

٣.شرط فعل الغير إذا كان هناك اطمئنان بتحصيله، و هو أمر عقلائي.

### التحقيق

ما هي الموارد التي رتبها الفقهاء على هذا الشرط؟ لاحظ:الجواهر:٢٠٥/٢٣; المختار في أحكام الخيار، ص ۴۴۸۴۴٧.

# الفصل الثاني-كون الشرط سائغاً في نفسه

لا يجوز اشتراط جعل العنب خمراً و نحوه لعدم نفوذ الالتزام بالمحرّمات.

ففى روايه إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه أنّ على بن أبى طالب كان يقول: « من شرط لا مرأته شرطاً فليف لها به، فانّ المسلمين عند شروطهم، إلاّ شرطاً حرّم حلالاً أو أحلّ حراماً». (1)

يلاحظ عليه:بأنّ مرجع هذا الشرط إلى الشرط الرابع، أعنى:ما لا يكون مخالفاً للكتاب و السنّه، و ربّما حاول بعضهم التفريق بين هذا الشرط و الشرط الرابع بوجوه:

1. إنّ المحرّم في المقام هو نفس الالتزام و التعهد، و قد قيل: إنّ الشرط إذا كان محرّماً كان اشتراطه و الالتزام به إحلالاً للحرام (٢)، و هذا بخلاف الشرط الرابع فإنّ المحرّم فيه نفس الملتزم كشرب الخمر.

يلاحظ عليه:بأنّ حرمه الالتزام تابعه لحرمه الملتزم، فلو كان الملتزم محرّماً كجعل العنب خمراً فالالتزام و التعهد به يكون كذلك و إلاّ فلا، فاشتراط كون الملتزم سائغاً غير مخالف للكتاب و السنّه يغنى عن الآخر للتلازم بينهما.

ص:۱۳۲

١- ١) الوسائل: ١٢، الباب ٤ من أبواب الخيار، الحديث ٥.

٢- ٢) المتاجر:قسم الخيارات، ٢٧۶.

٢. تخصيص الشرط الثانى بالحلّيه التكليفيه كالمثال المزبور، و حمل الشرط الرابع على الحلّيه الوضعيه حذراً عن رقيّه الحرّ، و
 كون الأجنبى وارثاً.

يلاحظ عليه:أنّ مورد الشرط الرابع أعمّ من التكليفيه و الوضعيّه في لسان الروايات و كلمات الفقهاء كما سيوافيك.

٣. تخصيص الشرط الثاني بعدم المخالفه مع السنّه، و الرابع بعدم المخالفه مع الكتاب.

يلاحظ عليه:أنّ مورد الرابع أعمّ، فالحقّ الاستغناء عن هذا الشرط كالشرط الأوّل.

## الفصل الثالث-كون الشرط عقلائياً

يشترط في صحّه الاشتراط أن يكون عقلائياً و يتعلّق به الغرض و لا يعدّ لغواً، فخرج مثل اشتراط الكيل بمكيال أو الوزن بميزان معيّنين مع مساواتهما لسائر المكاييل و الموازين الدقيقه.

و الدليل على ذلك، عدم شمول أدله الإمضاء، أعنى: «المسلمون عند شروطهم»، إلا للشرط العقلائي لا الخارج عن إطار أعمالهم، و بذلك يعلم أنّ اشتراط المعامله بعُمْله ورقيه خاصه مع مساواتها لسائر العملات الورقيه شرط غير عقلائي.

و يترتب على ذلك أنّه لو اشترى بتيّه دفع عمله معيّنه في كيسه تكون النيّه لغواً، لأنّ قصد هذا الورق من العمله دون ذاك، قصد باطل لا طائل تحته. (1)

ثمّ إنّ الشيخ علّل عدم صحّه هذا الشرط بأنّه لا يعدّ حقّاً للمشروط له حتّى يتضرّر بتعذّره فيثبت له الخيار، أو يعتنى به الشارع فيوجب الوفاء به و يكونَ تركه ظلماً فهو نظير عدم إمضاء الشارع لبذل المال على ما فيه منفعه لا يعتدّ بها عند العقلاء.

ص:۱۳۴

1- ١) و يترتب على ذلك بعض المسائل الفقهيه التي لا تخفى على الفقيه منها شراء متاع ناوياً دفع ثمنه بالثمن المغصوب أو الاستحمام في حمّام الغير ناوياً دفع الأُجره من العُمله المغصوبه فلاحظ.

يلاحظ عليه:بأنّ موضوع الوفاء هو الشرط لا الشرط الـذى يوجد حقّاً و يعدّ تركه ظلماً، و لعلّ هذه العناوين تنتزع من أدلّه لزوم الوفاء بعد شمولها للشرط الوارد فى كلام المتبايعين، فلا يصحّ أخذ ما هو متأخّر عن تطبيق الدليل فى لسانه، فلا يصحّ أخذ «ما يتضرّر بتعذّره المشروط له» فى لسان «المؤمنون عند شروطهم» و إنّما المأخوذ فيه هو ذات الشرط بما هو هو.

و الأولى الاستدلال بما ذكرناه من عدم شمول أدلّه الإمضاء له.

# الفصل الرابع-عدم كونه مخالفاً للكتاب و السنّه

#### اشاره

من شرائط صحّه الشرط أن لا يكون مخالفاً للكتاب و السنّه، كما إذا اشترط كون الطلاق بيد الزوجه، أو رقيّه حرّ، أو توريث أجنبي، فلا يكون نافذاً، و تحقيق هذا الشرط يتوقّف على سرد روايات المقام و هي على أصناف،

و نحن نذكر هنا من كلّ صنف روايه واحده و نشير في الهامش إلى ما لم نذكر من روايات ذلك الصنف

#### اشاره

، و من حاول أن يقف على جميع روايات الباب فليرجع إلى محالّها التي أشرنا إليها في الهامش.

# الأوّل:أن لا يكون مخالفاً لكتاب الله

عن عبد الله بن سنان، عن أبى عبد الله عليه السَّلام قال:سمعته يقول: «من اشترط شرطاً مخالفاً لكتاب الله فلا يجوز له، و لا يجوز على الذي اشترط عليه». (1)

## الثاني:أن يكون موافقاً لكتاب الله

فعن عبد الله بن سنان، عن أبى عبد الله عليه السَّلام قال:سمعته يقول:«من اشترط شرطاً مخالفاً لكتاب الله فلا يجوز له، و لا يجوز على الذي اشترط عليه،

ص:۱۳۶

۱- ۱) الوسائل:۱۲، الباب۶ من أبواب الخيار، الحديث ١; و لاحظ أيضاً:الحديث ٢و ٣و ۴ من ذلك الباب; و الجزء ١٥، الباب ٢١ من أبواب مقدمات الطلاق، الحديث ۶.

و المسلمون عند شروطهم ممّا وافق كتاب الله عزّ و جلّ». (١)

و محل الاستشهاد هو ذيل الحديث.

## الثالث:أن لا يكون مخالفاً للسنّه

عن محمد بن قيس، عن أبى جعفر عليه السَّلام قال:قضى على عليه السَّلام فى رجل تزوّج امرأه و أصدقها، و اشترطت عليه أنّ بيدها الجماع و الطلاق؟ قال: «خالفت السنّه و وليت حقّاً ليست بأهله، قال:فقضى على عليه السَّلام أنّ عليه الصداق و بيده الجماع و الطلاق و تلك السنّه». (٢)

## الرابع:أن لا يكون مخالفاً لشرط اللّه

عن محمد بن قيس، عن أبى جعفر عليه السَّلام قال: «قضى على عليه السَّلام فى رجل تزوِّج امرأه و شرط لها إن هو تزوِّج عليها امرأه أو هجرها أو اتّخذ عليها سريّه فهى طالق، فقضى فى ذلك: انّ شرط الله قبل شرطكم، فإن شاء وفى لها بالشرط، و إن شاء أمسكها و اتّخذ عليها و نكح عليها». (٣)

## الخامس:أن لا يكون محرّماً لحلال أو محلّلاً لحرام

روى إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه عليه السَّلام: ﴿ أَنَّ على بن أبى طالب كان يقول: ﴿من شرط لامرأته شرطاً فليف لها به، فانّ المسلمين عند شروطهم، إلّا

#### ص:۱۳۷

۱- ۱) الوسائل: ۱۲، الباب ۶ من أبواب الخيار، الحديث ١; و ج ١٥، الباب ١٣ من أبواب مقدّمات الطلاق، الحديث ١; صحيح البخارى: ١٩٢/٣، باب الشروط في الولاء، الحديث ١; المستدرك: ١٥، الباب ٣٠ من كتاب العتق، الحديث ٢.

۲- ۲) الفقيه: ۲۶۹/۳ برقم ۱۲۷۶.

٣- ٣) الوسائل: ١٥، الباب ١٣ من أبواب مقدّمات الطلاق، الحديث ٢; و لاحظ أيضاً الجزء نفسه، الباب ٣٨ من أبواب المهور، الحديث ١ و الباب ٢٠ من أبواب المهور، الحديث ٩.

شرطاً حرّم حلالاً أو أحلّ حراماً». (1)

### السادس:عدم منع الكتاب و السنّه عنه

روى أبو المكارم في «الغنيه»: «الشرط جائز بين المسلمين ما لم يمنع منه كتاب أو سنّه». (٢)

و قبل الخوض في تفسير الموافق و المخالف للكتاب و السنّه نشير إلى عدّه أُمور:

# الأوّل:المراد من كتاب اللّه هو القرآن المجيد لا مطلق ما كتب اللّه على عباده من أحكام الدين و بيّنه على لسان رسوله

و ذلك، لأنّ المتبادر من الكتاب ما ذكرنا.

نعم ذهب الشيخ الأنصاري إلى أنّ المراد هو الثاني بشهاده أنّ اشتراط ولاء المملوك لبائعه إنّما جُعل في النبويّ مخالفاً لكتاب الله مع كون الكتاب العزيز خالياً منه، فلا بدّ من تفسير الكتاب بما كتب الله على عباده. (٣)

أقول:مقصوده من النبوى ما رواه صاحب دعائم الإسلام بقوله:«ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله يبيع أحدهم الرقبه و يشترط الولاء، و الولاء لمن اعتق و شرط الله له، كلّ شرط خالف كتاب الله فهو ردّ». (۴)

يلاحظ عليه:أنّ ما ذكره صحيح لو كانت الروايه على نحو ما رواه صاحب

ص:۱۳۸

١- ١) الوسائل: ١٢، الباب ٤ من أبواب الخيار، الحديث ٥.

۲- ۲) الغنيه: ۵۸۷/۲ في فصل باب الخيار و مسقطاته.

٣-٣) المتاجر، قسم الخيارات، ص ٢٧٧.

۴- ۴) المستدرك: ١٥، الباب ٣٠ من كتاب العتق، الحديث ٢.

المدعائم، لكنّها مرويه في صحيح البخاري بصوره أُخرى، قال: «ما بال رجال يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل و إن كان مائه شرط، قضاء الله أحق و شرط الله أوثق، و إنّما الولاء لمن أعتق». (1)

فالموضوع هو ما «ليس في كتاب الله» و هو صادق على كون الولاء لبائعه، لخلو القرآن المجيد منه، فلا ضروره لتفسير الكتاب بمطلق ما كُت.

على أنّ صدر النبوى جعل الشرط ما ليس في كتاب الله و إن جعله في الذيل ما كان مخالفاً لكتاب الله.

نعم العمل بالنبوى على كلا النقلين لا يخلو من إشكال.

أمّا الأوّل: فقد جعل الضابطه مخالفه الكتاب و هي ضابطه تامّه لكن عدّ الولاء لغير المعتق من مصاديقها ليس بصحيح و أمّا الثاني فقد جعل الضابطه ما ليس في كتاب الله و هو غير تامّ لاستلزامه كون الملاك في صحّه الشرط وجوده في كتاب الله مع أنّ أغلب الشروط السائغه غير موجوده فيه.

## الثاني:هل الشرط عدم المخالفه للكتاب كما هو مفاد الصنف الأوّل من الروايات أو الشرط الموافق له؟

و الظاهر هو الأوّل، و ذلك لأنّ دأب القرآن و ديدنه هو بيان المحرّمات، لا المحلّلات وضعاً و تكليفاً، فمجرّد كونه غير مخالف للكتاب يكفى في الحلّيه و النفوذ خصوصاً أنّ الشروط بين المتعاقدين متوفره نوعاً و صنفاً، فترقب ورودها بأنواعها و أصنافها فضلًا عن أشخاصها في الكتاب في غير موضعه، فتكون النتيجه مانعيه المخالفه، لا شرطيه الموافقه، فالناظر في الروايات يقدّم مانعيه

ص:۱۳۹

١- ١) صحيح البخارى:١٩٢/٣، باب الشروط في الولاء، الحديث ١, و رواه البيهقي في سننه: ٢٩٥/١٠.

المخالفه على شرطيه الموافقه.

هذا كله إذا أُريد من الكتاب، القرآنُ، و أمّا إذا أُريد منه الدين و أنّ الكتاب رمز للشريعه الإسلاميه الغرّاء، فبما أنّ لكلّ موضوع حكماً شرعياً في الشريعه، فلا واسطه بين عدم المخالفه و الموافقه، فإذا لم يكن مخالفاً يكون طبعاً موافقاً قطعاً.

# الثالث:هل المراد من السـنّه الوارده في الصـنف الثالث هو الحكم الوارد في لسان النبي صلّى الله عليه و آله و سلّم مقابل وروده في الكتاب

، أو المراد منه هو الطريقه و الشريعه الإلهيه سواء ورد في لسان النبي صلَّى الله عليه و آله و سلَّم أو في القرآن المجيد؟

و الظاهر هو الثانى، لما ورد فى الصنف الثالث من صحيحه محمد بن قيس (١)، عن أبى جعفر عليه السَّلام حيث وصف مَن جَعَلَى النِّساءِ ). جَعَلَ الجماع و الطلاق بيد الزوجه بأنّ الشارط خالف السنّه، و المراد من السنّه هو قوله سبحانه: ( اَلرِّ جالُ قَوّامُونَ عَلَى النِّساءِ ). (٢)

و الشاهد على أنّ المراد من السنّه في روايه ابن قيس هو الكتاب، خبر إبراهيم بن محرز، قال:سأل رجل أبا عبد الله عليه السَّلام و أنا عنده، فقال:رجل قال الأمرأته:أمرك بيدك؟ قال: « أنّى يكون هذا، و الله يقول: ( اَلرِّ جالُ قَوّامُونَ عَلَى النِّساءِ )ليس هذا بشيء ». (٣)

## الرابع:انّ اشتراط فعل أيّ شيء أو تركه، يوجد ضيقاً على المشروط عليه بعد ما كان هو مخيّراً فيه

، و هـذا مـا يسـمّى بالإيجـاب و التحريم الشرطيّين، فلو بـاع و شـرط على المشترى أن يخيط له قميصاً، أو يعلّمه القرآن أو يطلّق زوجته، فقد شرط عليه شيئاً كان له فيه التخيير بين الفعل و الترك قبل الاشتراط، حيث إنّ

ص: ۱۴۰

۱-۱) الفقيه:۳/۳ برقم ۱۲۷۶.

۲- ۲) النساء: ۳۴.

٣- ٣) الوسائل: ١٥، الباب ٤١ من أبواب مقدّمات الطلاق، الحديث ٤.

الأوّل مباح و الثانى مستحب، و الثالث مكروه، و يشترك الجميع فى عدم إيجاب من الشارع على الفعل و الترك، لكنّه بعد الاشتراط يجب عليه القيام بما اشترط، و لا يعدّ الإلزام على فعل المباح و المستحبّ أو المكروه مخالفاً للشريعه، لأنّ الشارع لم يُلزم الأخذ بأحد الطرفين بل شرّع التخيير بين الفعل و الترك، من غير فرق بين ما يتساوى فيه الطرفان من حيث الرجحان كما فى المباح أو يرجّح الفعل كما فى المستحب، أو يرجّح الترك، كما فى المكروه، فإذا شرط عليه أحد الأمور، فقد ألزم بالأخذ بأحد طرفى التخيير حسب الاتفاق.و لو كان الإلزام بأحد هذه الأمور مخالفاً للكتاب و السنّه، يلزم انحصار صحّه الشرط فى فعل الواجب و ترك الحرام و من المعلوم بطلانه.

يقول المحقّق المراغى:لو كان الفعل و الترك ممّا رُخّص فيه كطلاق الزوجه، و بيع الدار، و أكل الرمان، و القعود يوم الجمعه في الدار، و السير إلى مكان، و نحو ذلك ممّا لا أمر فيه للشارع و لا نهى فيجوز اشتراط فعل و ترك من دون إشكال و ليس داخلًا في مخالف الكتاب و السنّه.

و بعباره أُخرى: كلّ شرط مع قطع النظر عن لزوم العمل بالشرط لم يرد فى الشرع ما يدلّ على الإلزام فيه بفعل أو ترك، فلا مانع من اشتراطه. كما لا مانع من اشتراط ما أوجب الشرع فعله أو تركه، فيكون اشتراط الواجب أو ترك الحرام على المكلّف عندئذ، نظير النذر على فعل الواجب أو تركه. (1)

فإن قلت:إنّ اشتراط فعل المباح أو عديله، تدخّل في سلطان الله في تشريعه حيث فرض على المشروط عليه ما أباحه الله و خيّره بين الفعل و الترك.إذ لا يؤمّن غرض الشارط إلّا أخذ المشروط عليه بواحد من الطرفين.

قلت:إنّ الشارط لا يتدخّل في سلطان الله في تشريعه بل يسلّم أنّه باق في

ص:۱۴۱

۱- ۱) العناوين: ۲۹۶/۲، العنوان ۴۶.

الشريعه على ما كان من الحكم من الإباحه و الاستحباب و الكراهه، غير أنّ غرض الشارط لمّ ا تعلّق بواحد من الطرفين لا كليهما، يشترط عليه أن يأخذ في المباح مثلاً بجانب الفعل دون الترك، فالتشريع قائم بحاله لا تمسُّ كرامته، و الشرط يتعلّق بفعل المكلّف.

و ليس الشرط بهذا المعنى نادراً فى بابه و كم له من نظير، فإذا أمر الوالد، و نذر الناذر، و حكم الحاكم بغير الواجبات و المحرّمات، يجب على المكلّف الحركه على وفق النذر، و أمر الوالد، و حكم الحاكم، و إن كان الفعل فى ذاته غير واجب و لا محرّم.

### إذا عرفت ذلك، فلندخل في صلب الموضوع:

## ما هو الميزان لتمييز المخالف عن الموافق؟

#### اشاره

المراد من عدم جواز اشتراط مخالف الكتاب و السنّه، هو المنع عن اشتراط ما يطرده المصدران، سواء أكان في مجال الأحكام الوضعيه أم التكليفيه، فلو كان للشارع في واقعه حكم وضعى أو تكليفي إلزامي، فلا يجوز اشتراط ما يخالف وضعه أو تكليفه المتمثّل بصوره الأمر و النهي غالباً، و إليك بعض الأمثله في كلا المجالين:

### شرط ما يخالف الحكم الوضعي

التشريع الإسلامي يتضمّن أحكاماً وضعيه في مجال العقود و الإيقاعات و السياسات فهي أحكام ثابته لا تمسّ كرامتُها مطلقاً لا قبل الشرط و لا بعده، مثلًا:

١. الولاء للمعتِق، فجعله لغيره مخالف له.

٢.الطلاق و الجماع بيد الزوج فجعلهما بيد الزوجه يخالفه.

٣.التركه كلّها تورّث، فاشتراط عدم موروثيه الأمه عند البيع، يخالفه. (١)

۴.التركه كلّها للوارث، و تسهيم الأجنبي و توريثه يخالفه.

۵.الزوج و الزوجه يتوارثان على ضابطه خاصّه، و اشتراط ضابطه أُخرى في عقد النكاح يخالفها.

ع.ولد الحرّ محكوم بالحرّيه، و اشتراط رقّيته عند تزويج الأمه إيّاه يخالفه.

و بذلك تبيّن حال جميع الأحكام الوضعيه التي لا تقبل الخلاف و النقاش، فكلّ شرط خالف بمدلوله العرفي الحكمَ الوضعي المجعول في الشرع، فلا يجوز اشتراطه في العقد، و إليك البحث في الشروط التكليفيه.

### شرط ما يخالف الحكم التكليفي

إنّ التشريع الإسلامي يتضمّن أحكاماً تكليفيه إلزاميه، لا يجوز شرط ما يخالفها من غير فرق بين شرط فعل أو تركه، و إليك بعض الأمثله:

١.إذا باع الخل و يشترط عليه أن يجعله خمراً.

٢.إذا أجر عاملًا و يشترط عليه ترك الصوم ليقوم بالعمل.

٣.إذا نكح المرأه و يشترط عليها أن لا تمنع من وطئها في المحيض، إلى غير ذلك من الأمثله.

فكلِّ شرط خالف بمفهومه العرفي، الحكم التكليفي المجعول في الشرع فلا يجوز اشتراطه في العقد.

ص:۱۴۳

۱- ۱) مرسله ابن سنان، عن أبى عبد الله عن الشرط فى الاماء:لا تباع و لا توهب، قال:«يجوز ذلك غير الميراث فإنّها تورث، لأنّ كلّ شرط خالف الكتاب باطل»، الوسائل:١٢، الباب۶ من أبواب الخيار، الحديث٣. و الحاصل:انّ وزان النهى عن شرط ما خالف الكتاب و السنّه وزان قول القائل: «أطع أباك إلاّ فيما خالف الشرع »، أو قول الرجل لصديقه: «إنّى أُطيعك و أسمع قولك إلاّ فيما خالف أمر الله» فإنّ معناه أنّ أمر الوالد، و المولى أو الصديق من الملزِمات إمّا بأمر من الشارع كما في مورد المولى و الأب، أو بالتزام من المكلّف بنفسه كما في مورد الصديق، و لكن لو كان للشرع أمر و نهى أو وضع فهو المتّبع لا أمر الوالد و المولى و الصديق، و إن لم يكن للشارع فيه أمر و لا نهى و لا جعل غايه الأمر امّا رخصه أو سكوت فالمتّبع أمرهم.

و نظير هذه الأُمور اشتراط شيء في العقد محكوم في الشرع بحكم وضعى أو تكليفي فلا يصحّ اشتراط ما يخالف أحد التكليفين.

#### حصيله البحث

إنّ التشريع السماوى نزل لإسعاد البشر فلو عمل به لساقه إلى أعلى درجات الكمال، و بما أنّ النبيّ الأكرم خاتم الأنبياء، و كتابه خاتم الكتب، و رسالته خاتمه الرسالات أضفى سبحانه على شريعته، وصف الثبات و البقاء إلى يوم القيامه، فحلاله و حرامه باقيان إلى يوم البعث.

و لكن البشر الجاهل ربّما يتلاعب بأحكامه سبحانه بطرق و حيل، فيخالف ما سنّه و شرّعه، لكن بصوره قانونيه، فيجمع بزعمه بين الهوى و الشرع، فأراد سبحانه أن يسدّ هذا الباب في وجهه ليصون بذلك أحكامه عن التلاعب فحكم أنّه:

١. ليس لأحد المتعاملين اشتراط ما خالف كتاب الله و سنّه رسوله بحجّه قوله سبحانه: ( أَوْفُوا بالْعُقُودِ ). (١)

ص:۱۴۴

١- ١) المائده: ١.

٢. لا يصحّ الحلف على ما حرّمه سبحانه، لئلا يعصيه بحجه: ( وَ احْفَظُوا أَيْمانَكُمْ ). (١)

٣.ليس لأحد نذر أمر حرام لئلا يرتكبه متمسّكاً بقوله: ( وَ نُيُوفُوا نُذُورَهُمْ ). (٢)

و لأجل ذلك تضافرت عنهم عليهم السَّلام أنّه: لا نذر في معصيه (٣)، و لا يمين في قطيعه. (٩)

٤. ليس لأحد أن يشترط ما خالف كتاب الله و سنّه نبيّه، لغايه ارتكاب المعصيه تحت غطاء الاشتراط.

فأحكامه سبحانه لها كرامتها الخاصه لا يصحّ التلاعب بها، و لا مسّها بسوء، أى بهذه العناوين، بل نسخها و تخصيصها أو تحديدها إلى أمد كالضرر و الحرج بيده سبحانه، ليس لأحد سواه أيُّ تدخّل في شئون التشريع.

فإذا كان الأمر كذلك فلا فرق بين الأحكام الوضعيه و التكليفيه الالزاميّه، فلا يجوز إيجاد أيّ خدش فيها، بل تجب صيانتها عن أيّ تصرّف.

و بذلك تقدر على تمييز الموافق عن المخالف، فإنّ كلّ ملتزم يعدّ مخالفاً لنفس التشريع بالدلاله المطابقيه فهو شرط مخالف في كلا المجالين:الوضعيه، و التكليفيه.و كلّ شرط لا يكون بالدلاله المطابقيه مخالفاً لما شرّعه الشارع فلا يعدّ مخالفاً، فلو شرط في العقد، ترك الواجب أو فعل الحرام يعدّ شرطه مخالفاً للكتاب و السنّه بالدلاله المطابقيه.

١- ١) المائده: ٩.

٢- ٢) الحج: ٢٢.

٣-٣) الوسائل:١۶، الباب ١١ من كتاب الأيمان، الحديث ١; و الباب ١٧ من كتاب النذر و العهد، الحديث ٢و٣.

۴- ۴) الوسائل: ١۶، الباب ١١ من كتاب الأيمان، الحديث ١; و الباب ١٧ من كتاب النذر و العهد، الحديث ٢و٣.

و أمّا لو شرط الأخذ بأحد طرفى المستحب أو المكروه أو المباح فلا يعدّ شرطه مخالفاً لهما مطلقاً، لا بالمطابقيه و لا بالالتزاميه، إذ لم يسبق من الشارع الزام بأحد الطرفين معيّناً، حتّى يعدّ شرط الطرف الآخر مخالفاً لما ورد في كتابه و سنه نبيّه.

و فى الختام نؤكّد على أنّ تمييز الشرط الحلال عن الحرام أو عن ما فيه المعصيه، رهنُ دراسه مجموع ما ورد فى هذا المجال فى أبواب مختلفه، كالصلح، و الشروط، و اليمين، و النذر، و غير ذلك حتّى يخرج بنتيجه واحده، و هى أنّ المقياس مخالفه نفس الشرط بالمدلول المطابقى، لما دلّ عليه الكتاب و السنّه كذلك.

#### التحقيق

قد تقدّم أنّ روايات المقام على أصناف ستّه مبثوثه في أجزاء و أبواب مختلفه في كتاب الوسائل، فعليك جمع الروايات من تلك الأبواب و تمييز الصحيح عن غيره بدراسه أسانيدها على ضوء الكتب الرجاليه.

# الفصل الخامس-عدم كونه مخالفاً لمقتضى العقد

#### اشاره

من شرائط صحّه الشرط المأخوذ في العقد، أو المبنيُّ عليه العقد، بناءً على كفايه البناء من الأخذ في العقد أن لا يكون مخالفاً لمقتضى العقد.

و توضيح ذلك رهن بيان أقسام الشرط المخالف لمقتضى العقد.

### ينقسم الشرط المخالف لمقتضى العقد إلى أقسام أربعه:

#### اشاره

١. أن يكون مخالفاً لماهيّه العقد.

٢. أن يكون مخالفاً لمنشئه.

٣.أن يكون مخالفاً للازمه العرفي.

۴.أن يكون مخالفاً لإطلاق العقد. (1)

و إليك دراسه الجميع واحداً تلو الآخر.

# 1-ما يكون مخالفاً لماهيّه العقد

إنّ لكلّ عقد ماهيّه اعتباريه بها تتحقّق و بانتفائها تفوت الماهيه، و ذلك

ص:۱۴۷

١- ١) الغرض بيان أقسام المخالفه لا بيان أحكامها و إلا فسيوافيك أنّ المخالف لإطلاق العقد لا يستلزم الفساد.

كالبيع و الإجاره و الصلح و الجعاله و السبق و الرمايه، فإنّ الجميع يقتضي بالـذات المعاوضه و التمليك، فالبيع بلا عوض و الإجاره بلا تمليك المنفعه، يخالف ماهيّه العقد و واقعه.

و نظير ما ذكرنا المضاربه، فإنها معامله بحصّه من الربح; و المزارعه، فإنّها معامله على الأرض بحصّه من النماء; و المساقاه، فإنّها معامله على الأُصول بحصّه من الثمره، فالمضاربه بلا مشاركه في الربح، أو المزارعه بلا مشاركه في النماء، أو المساقاه بلا مشاركه في الثمره، تنفى ماهيّه هذه العقود و واقعها.

# ٢-ما يكون مخالفاً لمنشئه

إذا قال:بعت هذا بهذا، فقد أنشأ ملكيه المثمن لمن خرج الثمن عن ملكه، فإذا شرط و قال:يشترط أن يكون المثمن وقفاً للمسجد، أو ملكاً لابنه، فقد شرط ما ينافي المنشئ، و لو صحّ يلزم الالتزام بشيئين متضادّين.

## ٣-ما يكون مخالفاً لأثره العرفي

ربّما يكون للعقد أثر عرفي لا ينفك عنه عند العرف، بحيث يساوى سلبُه سلبَ المعامله عرفاً، فيكون نظير اشتراط ما يخالف منشئه.

مثلًا إذا قال: بعت هذا بهذا بشرط عدم تسليم المبيع للبائع، فالشرط و إن لم يكن منافياً لماهيّه العقد و لا مقتضاه، فإنّ هناك تبادلاً بين المالين و إنشاءً لمالكيه كلّ من المتبايعين المثمنَ و الثمنَ، و يكفى فى صدق البيع و تحقّق ماهيته، هذا المقدار من الإنشاء و الالمتزام لكن لما كانت الغايه من البيع هى السيطره على المبيع، فاشتراط عدمها فى نظر العرف مساوق لعدم مالكيته، فهى من اللوازم العرفيه التى يساوق نفيها نفى مقتضى البيع و إن لم يكن فى الواقع كذلك.

و نظيره:ما إذا شرط عدم التصرّف في المبيع طيله عمره لا خارجياً و لا اعتبارياً كأن يعتقه، فيكون مساوقاً لعدم المالكيه.نعم إذا شرط سلب بعض التصرّفات ككونه مسلوب المنفعه سنه، أو شرط خصوص عدم بيعه أو إجارته، أو شرط بيعه من شخص خاص، مع عدم المنع عن سائر التصرّفات، فلا يعدّ مخالفاً لمقتضى العقد إذا كانت هناك منافع سائغه يبذل بإزائها الثمن و يباع الشيء و يشتري لأجلها، و ليس ذلك بمنزله سلب السلطنه بل تحديد لها عن إذن و رغبه.

و الحاصل أنّ المنافي عباره عن إنشاء معامله عاريه عن الأثر المطلوب منها عند العرف و ليس المقام كذلك.

فتلخّص ممّا ذكرنا أنّ كلّ شرط يعدّ مخالفاً لمقتضى العقد، امّا مخالفاً لماهيته، أو منشئه، أو مخالفاً لأثره غير المنفك عنه عرفاً، فالشرط فاسد غير نافذ.

و أمّا الأثر الشرعى اللازم لكون الطلاق بيد الزوج، فلا يعد شرط كونه بيد الزوجه مخالفاً لمقتضى العقد، لأنّ أسماء العقود أسماء للصحيحه عند العرف، و المفروض أنّه ليس من الآثار اللازمه عند العرف، فالعقد محقّق و الشرط يخالف الكتاب و السنّه لا مقتضى العقد.

## 4-ما يكون مخالفاً لإطلاق العقد

إنّ هنا آثاراً و أحكاماً يقتضيها إطلاق العقد بحيث لو لم يقيّد بوصف أو وقت أو مكان، يترتّب عليه الأثر، و بعباره أُخرى: ينصرف إليه اللفظ، أو يحكم بأنّه المقصود، ما لم يصرّح بخلافه، فإذا صرّح بالخلاف يكون الثاني هو المتّبع دون إطلاق العقد.

و إليك بعض ما يُعدّ من آثار إطلاق العقد، و يكون معتبراً ما لم يصرّح بالخلاف.

١.إذا أوصى أو وقف فلازم إطلاق الوقف و الوصيّه التسويه بينهم و إن اختلفوا بالذكوريه و الأُنوثيه.

٢. إذا باع فلازم الإطلاق كون الثمن نقداً ما لم يشترط خلافه.

٣.إذا باع المكيل أو الموزون فمقتضى إطلاق العقد هو الكيل و الوزن المعتاد في البلد.

٤.إذا زارع فمقتضى إطلاق العقد، زرع ما شاءه العامل.

٥.إذا باع أو صالح أو آجر فمقتضى إطلاق المعاوضه كون العوض و المعوّض حالّين، فالمقتضيات متّبعه إلّا أن يشترط خلافه.

## ما هو الدليل على بطلان الشرط المنافي؟

استدلّ الشيخ على شرطيه عدم منافاه الشرط لمقتضى العقد بوجهين:

أ:وقوع التنافي في العقد المقيّد بهذا الشرط، بين مقتضاه الذي لا يتخلّف عنه، و بين الشرط الملازم لعدم تحقّقه، فيدور الأمر بين أُمور:

١.الوفاء بالمشروط و الشرط معاً، و هو مستحيل للمطارده بينهما.

٢.الوفاء بالشرط دون المشروط، و هو مثله لعدم إمكان الوفاء به من دون المشروط.

٣.الوفاء بالمتبوع دون التابع.

۴.أو الحكم بتساقطهما.

و على كلّ تقدير يسقط العمل بالشرط.

ب: أنّ الشرط المنافى لمقتضى العقد، مخالف للكتاب و السنّه الدالّين على عدم تخلّف العقد عن مقتضاه، فاشتراط تخلّفه عنه، مخالف للكتاب.

توضيحه:إنّ الكتاب و السنّه يأمران بالوفاء بالعقود، يقول سبحانه: ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ )و معنى الوفاء بالعقود هو الأخذ بمقتضاها و الشرط المنافى لمقتضى العقد و هو مخالف لمضمون الآيه.

يلاحظ عليه:أنّ مرجعه إلى الشرط الرابع، مع أنّ المفروض كونه شرطاً مستقلًا.

#### التحقيق

إذا اشترط أحد الشريكين أن يكون سهيماً في الربح دون الخسران، فهل يعدّ هذا مخالفاً لمقتضى العقد؟

لاحظ:المتاجر ، قسم الخيارات، ص ٢٨١; المختار في أحكام الخيار، ص٤٨٣.

### الفصل السادس-انتفاء الجهاله الموجبه للغرر

#### اشاره

من شرائط صحّه العقد، عدم الجهاله، قال الشهيد في «اللمعه»: «و يصحّ اشتراط سائغ في العقد إذا لم يؤدّ إلى جهاله في أحد العوضين». (1)

و قال المحقّق المراغى في ضمن بيان الشروط الخارجه عن القاعده:الشرط المؤدّي إلى جهاله في أحد العوضين. (٢)

و قال الشيخ الأنصاري:أن لا يكون الشرط مجهولًا يوجب الغرر في البيع، لأنّ الشرط في الحقيقه كالجزء في العوضين. (٣)

و الظاهر من هذه العبارات أنّ بطلان الشرط المجهول لأجل سرايه جهاله الشرط إلى جهاله العوضين، و قد ثبت في محلّه(باب شرائط العوضين)أنّ الجهل بالعوض أو العوضين مبطل للبيع.

توضيحه:إنّ الشرط لما كان مرتبطاً بالعقد فيكون بمنزله وصف مأخوذ في أحد العوضين من جهه المعاوضه، و حكمه بمنزله أصل العوضين، فكما أنّ

ص:۱۵۲

1- ١) الروضه البهيه:٥٠٥/٣، قسم المتن.

۲- ۲) العناوين:۲۸۸/۲، العنوان ۴۶.

٣-٣) المتاجر:قسم الخيارات، ص ٢٨٢، و لعل مراد الشيخ من قوله: «يوجب الغرر في البيع» هو إيجابه الجهل بأحد العوضين.

العوضين لو كانا أو أحدهما مجهولي الوصف تبطل المعامله للزوم الغرر، فكذلك الشرط إذا جهل بنفسه أو شرط على نحو يوجب تزلزلاً و تردّداً في العوض قابلاً للنقص و الزياده فيبطل، لأنّ ذلك راجع إلى أصل العوض. (1)

مثلاً إذا باع و شرط على المشترى أن يخيط له ثوباً ما، أو يبنى جداراً ما، فإنّ الجهاله فى الموردين تسرى إلى الجهاله فى الثمن.و ذلك لأنّ هناك ثوباً يخاط بدينار و ثوباً يخاط بمائه دينار فإذا اشترط عليه الخياطه المجهوله يكون الثمن مجهولاً.

أقول:إذا كان وجه بطلان الشرط المجهول هو سرايته جهاله إلى العوضين يجب استثناء موردين:

الأوّل:إذا كان الشرط المجهول تابعاً غير مقصود بالأصاله، كما إذا باع دجاجاً مع بيضه فلا يضرّ الجهل بحال البيض من حيث الصغر و الكبر، و مثل ما إذا باع حيواناً مع حمله، ففي هذا المورد يصحّ العقد قطعاً، لعدم استلزام الجهل بالشرط الجهل بالمعوض.

الثانى:إذا كان وجه البطلان سرايه جهاله الشرط إلى جهاله أحد العوضين فلا بدّ من التفصيل بين عقد يداق فيه كالبيع و الإجاره و نحو ذلك، و عقد لا يداق فيه و يتحمّل فيه الجهاله كالصلح، فإنّ أساسه على التسامح و التساهل، كما أنّه لا بدّ من التفصيل في الصلح أيضاً بين المقدار الذي يُتحمّل فيه، و ما لا يتحمّل، فيحكم بالبطلان في الثاني دون الأوّل.

و على كلّ تقدير فليس هذا الشرط، أمراً مستقلًا بل يرجع إلى عدم مخالفته للكتاب و السنه(الشرط الرابع)لأنّ السنّه دلّت على شرطيه معلوميه العوضين، فاشتراط الشرط المجهول، كأنّه نفى لوجوب معلوميه العوضين.

ص:۱۵۳

1-1) العناوين: ١/٩٨١، العنوان ۴۶.

ثمّ إنّه ربّما يستدلّ على بطلان الشرط المجهول بما رواه الفريقان عن النبى صلَّى الله عليه و آله و سلَّم انه نهى عن بيع الغرر. (1)و الاستدلال إنّما يتم إذا كان الغرر بمعنى الجهل و هو بعد غير ثابت، بل هو إمّا بمعنى الخدعه، أو الخطر، فلاحظ «المقاييس» لابن فارس، و«النهايه» لابن الأثير و«اللسان» لابن منظور و كلا المعنيين غير صادقين في المقام.

#### التحقيق

هل ورد الحديث بلفظ آخر أيضاً أي «نهي النبي عن الغرر» مجرّداً عن لفظ البيع أو لم يرد؟ فليلاحظ مصادر الحديث.

ص:۱۵۴

۱- ۱) الوسائل: ۱۲، الباب ۴۰ من أبواب آداب التجاره، الحديث ٣; السنن الكبرى للبيهقى: ٣٣٨/۶; المستدرك: ١٣، الباب ٣٣ من أبواب التجاره، الحديث ١.

### الفصل السابع-عدم استلزامه المحال

ربّما يكون الشرط محالاً بالذات كالجمع بين الضدّين، و ربّما يكون ممكناً بالذات و يكون وجوده رهن أسباب خاصّه كالنكاح و الطلاق، فإنّها من الأُمور الاعتباريه الممكنه المتحقّقه بأسبابها الخاصّه.

أمّا الأوّل:فهو خارج عن محطّ البحث، لأنّه خارج عن قدره المكلّف أوّلًا و مقاصد العقلاء ثانياً، و قد أسلفنا الكلام في هذا النوع من الشرط، في الشرط الأوّل فلاحظ.

أمّا الثانى: فهو محطّ البحث، كما إذا باع أو آجر، و شرط أن تكون بنتُه زوجه له بهذا الشرط، أو زوجته مطلّقه بهذا الشرط من دون حاجه إلى عقد جديد، و هذا ما يقال من استلزامه المحال، لأنّ النكاح و الطلاق لا يتحقّقان في عالم الاعتبار إلاّ بصيغه خاصّه فشرط تحقّقهما بنفس الشرط دون تحقّق أسبابه يرجع إلى شرط ما يستلزم المحال، لاستلزامه تحقّق المعلول بدون علّته.

هكذا ينبغى أن يوضح المقام غير انّ العلّامه أوضح حال هذا الشرط بوجه آخر و قال:إذا باعه شيئاً بشرط أن يبيعه إيّاه لم يصحّ سواء اتّحد الثمن قدراً أو جنساً و وصفاً أو لا، لاستلزامه الدور، لأنّ بيعه له يتوقّف على ملكيته له، المتوقّفه

على بيعه (أى العمل بالشرط)فيدور، بخلاف ما لو شرط أن يبيعه من غيره فإنّه يصحّ عندنا حيث لا منافاه فيه للكتاب و السنّه ثمّ قال:لا يقال:ما التزموه من الدور آت هنا ،لأنّا نقول:الفرق ظاهر، لجواز أن يكون جارياً على حدّ التوكيل أو العقد الفضولي بخلاف ما لو شرط البيع من البائع. (1)

يلاحظ عليه:أوّلاً:الاشتراط لا يستلزم الدور، لأنّ ملك المشترى متزلزلاً لا يتوقّف على العمل بالشرط، بل يتوقّف على إنشاء البائع و قبوله و قد حصل.نعم لزومه يتوقّف على العمل بالشرط فلا دور، و بيعه ثانياً من البائع يتوقّف على تلك الملكيه الحاصله، غير المتوقّفه على العمل بالشرط.

و ثانياً:لو سلّمنا الدور فلا فرق بين بيعه من البائع أو غيره، لأنّ البيع الثاني مطلقاً متوقّف على ملكيته المتوقّفه على البيع الثاني (العمل بالشرط).

و احتمال كون بيعه الثانى من باب التوكيل أو العقد الفضولى خلاف الفرض، و لأجل ذلك يخرج المبيع عن ملك المشترى و يدخل الثمن في ملكه لا في ملك البائع الأوّل. (٢)

ص:۱۵۶

١- ١) التذكره: ٢٥١/١٠، الفرع الأوّل.

٢- ٢) لاحظ:المختار في أحكام الخيار، ص٢٩٤.

### الفصل الثامن-الالتزام بالشرط في متن العقد

المشهور انّه يشترط في لزوم الوفاء بالشرط أن يُلتزم به في متن العقد فلو تواطئا عليه قبله لم يكف ذلك في التزام المشروط، و قد ادّعي الشيخ الأعظم فيه عدم العلم بالخلاف عدا ما يتوهّم من ظاهر «الخلاف» للشيخ و«المختلف» للعلّامه.

أقول:الشروط غير المذكوره في العقد على أقسام ثلاثه، و النزاع في القسم الثالث دون الأوّلين فهما خارجان عنه، و هذه الأقسام عباره عن:

ا.إذا أنشأ شرطاً على نفسه قبل العقد كالخياطه، التزاماً ابتدائياً و بقى أثره فى ذهنه إلى حين انعقاد البيع، من دون تقييد أحدهما
 بالآخر لا لفظاً و لا قصداً.

٢. إذا أنشأ التزاماً بشيء و وعد بإيقاع العقد مقيّداً به في عالم القصد فأخلف وعده، و لم يوقعه مقيّداً.

٣. تلك الصوره لكنه وفي و قيد العقد في ضميره بالشرط، و هذا هو ما يقال الشرط المبنيّ عليه العقد.

ثمّ إنّ المشهور عدم الاعتداد بالشرط غير المذكور في العقد، و هو خيره

الشيخ الأنصارى (1)، و كان سيّد مشايخنا العلّامه السيّد محمد الكوهكمرى من المصرّين على لزوم ذكر الشرط فى العقد، غير أنّ لفيفاً من المحقّقين أنكروا ذلك الأصل، منهم:النراقى فى عوائده (٢)، و السيّد الطباطبائى فى تعليقته على الخيارات (٣)، و الشهيدى فى حاشيته. (۴)

و قد استدلّ الشيخ بوجوه:

١.الإجماع.

يلاحظ عليه: أنّ الإجماع مدركي، و لعلّ المجمعين استندوا إلى الوجوه الآتيه.

٢.الشرط من أركان العقد. (۵)

يلاحظ عليه:انّه مجرّد إدّعاء لا دليل عليه بل هو من توابع العقد كما هو الواضح من ذكر الشروط بعد العوضين.

٣. إنّ الشرط كالجزء من العوضين، فيجب ذكره في الايجاب و القبول كأجزاء العوضين. (ع)

يلاحظ عليه: بأنّه لو سلّمنا كونه جزءاً من العوضين، لا دليل على ذكر كلّ ما يعدّ جزءاً منه، كما في الشروط التابعه للمبيع كالثمره على الشجر، بل لا دليل على لزوم ذكر العوضين في العقد، بل يكفى مجرّد قوله: بعت و اشتريت إذا عيّن المثمن و الثمن، فما نقل عن الشهيد في «غايه المراد» من وجوب ذكر الثمن في

#### ص:۱۵۸

١- ١) المتاجر:قسم الخيارات،٢٨٢.

٢- ٢) العوائد: ٤٦، ذيل كلام الشهيد في القواعد.

٣-٣) تعليقه السيد الطباطبائي:١١٨.

۴-۴) حاشيه الشهيدي على خيارات الشيخ:۵۷۶.

۵-۵) المتاجر:قسم الخيارات، ۲۸۳.

9-9) المتاجر:قسم الخيارات، ٢٨٣.

العقد و عدم الاستغناء عنه بذكره سابقاً، غير واضح جدّاً.

٣. ما يستفاد من كلام المحقّق المراغى من أنّ الشرط فى العقد إنّما هو بمعنى الربط و إحداث العلاقه بين العقد و الشرط و لا يطلق الشرط على الإلزام المستقل الذى لا ربط له بشىء آخر. (١)و لا يتحقّق الربط بمجرّد اتفاق الطرفين ما لم يقع تحت الإنشاء.

يلاحظ عليه:أنّه يكفى فى الربط، إنشاء الالتزام بالشرط قبل العقد و إيقاعه عليه، مرتبطاً به فى القصد و الضمير، و الربط الاعتباريّ كما يحصل بذكره فى متن العقد، يحصل بإنشاء الشرط قبل العقد، ثمّ إنشاء العقد مبتياً عليه.

و قد عرفت أنّ محلّ النزاع فيما إذا أُنشئ الشرط قبل العقد، ثمّ عقدا بانين على الشرط المنشأ قبله.

٤. يدلّ لفيف من الروايات أنّه لا عبره بالشرط المتقدّم و المتأخّر.

أ:عن ابن بكير:قال:قال أبو عبد الله عليه السَّلام:«إذا اشترطت على المرأه شروط المتعه، فرضيت به و أوجبت التزويج، فاردد عليها شرطك الأوّل بعد النكاح فإن أجازته فقد جاز، و إن لم تجزه فلا يجوز عليها ما كان من شرط قبل النكاح». (٢)

ب:عن عبد الله بن بكير، قال:قال أبو عبد الله عليه السَّلام: «ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح، و ما كان بعد النكاح فهو جائز». (٣)

ج:عن محمّد بن مسلم، قال:سألت أبا عبد الله عليه السَّلام عن قول الله عزّ و جلّ: ( وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَ يْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَهِ )؟ فقال:«ما تراضوا به من بعد النكاح فهو جائز، و ما كان قبل النكاح فلا يجوز إلّا برضاها و بشيء يعطيها

۱- ۱) العناوين:۲۷۴/۲، العنوان ۴۵.

٢- ٢) الوسائل: ١٤، الباب ١٩ من أبواب المتعه، الحديث ١و٢.

٣- ٣) الوسائل: ١٤، الباب ١٩ من أبواب المتعه، الحديث ١و٢.

### فترضى به». (۱)

وجه الاستدلال:هو ظهور الروايات في أنه لا عبره بالشرط قبل النكاح و إنّما العبره بالشرط المذكور بعد قوله «أنكحت» فيكون من أقسام الشروط المذكوره في متن العقد و هو المراد من قوله: «بعد النكاح» و إلّا فلو أُريد الشرط المتأخر عن العقد فيتوجّه السؤال إلى أنّه أيّ فرق بين المتقدّم و المتأخر.

يلاحظ عليه:أنّ مورد الروايات هو عقد المتعه و قد ورد عنهم عليهم السَّلام بسند صحيح لا تكون متعه إلا بأمرين:بأجل مسمّى و أجر مسمّى (٢)فدلٌ على أنّ المائز بينها و بين الدائم هو ذكر أمرين:الأجل و الأجر، فذكرهما من أركان المتعه و لذا لو قصد المتعه و أخلّ بذكر الأجل فالمشهور انّه ينعقد دائماً، لأنّ لفظ الإيجاب صالح لكلّ منها و إنّما يتمحض للمتعه بذكر الأجل، و الدوام بعدمه فإذا انتفى الأوّل ثبت الثانى.

و بـذلك تبيّن اختصاص الروايات بباب المتعه، لأنّ ذكر الأجل و الأجر فيها من الأركان فلا عبره للمتقدّم و المتأخّر، و لا إطلاق فيها بالنسبه إلى غير موردها ممّا لا يعدّ الشرط من الأركان.

فإن قلت:إنّ روايه محمد بن مسلم مطلق يعمّ الدائم و المنقطع.

قلت: ليس كذلك، فإنّ فى السؤال قرينه على أنّ المراد هو العقد المنقطع، و ذلك لأنّ الراوى سأل عن قوله عز و جلّ: ( وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَهِ) و هو جزء من آيه المتعه، لمجيئه بعد قوله سبحانه: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَهً وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ... ). (٣)

و منه تعلم حال روایه ابن بکیر.

ص:۱۶۰

١- ١) الوسائل: ١٤، الباب١٩ من أبواب المتعه، الحديث ٣.

٢- ٢) الوسائل: ١٤، الباب١٧ من أبواب المتعه، الحديث ١.

٣- ٣) النساء: ٢٤.

### الفصل التاسع-تنجيز الشرط

و المراد من تنجيز الشرط هو ذكر الشرط في العقد على وجه التنجيز ، بأن يقول: بعتك هذا بدرهم على أن تخيط لى قميصاً، فخرج ما إذا كان الشرط مقيّدً لل تقيد كأن يقول: «بعتك هذا بدرهم على أن تخيط لى قميصاً إن جاء زيد» فالخياطه شرط، و هو مقيّد بمجىء زيد.

و الدليل على ذلك هو انَّهم اتَّفقوا في باب شرائط العقود على لزوم كون العقد منجِّزاً لا معلَّقاً، و استدلُّوا عليه بوجوه:

١.الإجماع المحصّل في كلمات الأصحاب قديماً و حديثاً بحيث لا يعرف منهم مخالف في هذا الباب.

٢. إنّ التعليق في العقد مناف لوضع العقود و الإيقاعات المتعارفه بين الناس.

إلى غير ذلك من الوجوه المذكوره في محلّها. (١)

فإذا تبيّن لزوم كون العقد منجّزاً لا معلّقاً، رتّبوا على ذلك لزوم كون الشرط

ص:۱۶۱

١- ١) المتاجر، قسم البيع، ص٩٩.

أيضاً منجزاً لا مقيّداً، و ذلك لأن تقييده يسرى إلى العقد (أصل المعاوضه) بعد ملاحظه رجوع الشرط إلى جزء من أحد العوضين، فإنّ مرجع قوله: «بعتك هذا بدرهم على أن تخيط لى قميصاً إن جاء زيد» إلى أنّ المعاوضه بين المبيع و بين الدرهم المقرون بخياطه الثوب على تقدير مجىء زيد.

يلاحظ عليه:أنّ القيد في جانب الشرط يرجع إلى الخياطه فقط فهو هادم للإطلاق في جانب الشرط(على أن تخيط...)و لا يرجع إلى أصل المعاوضه، و إلى أصل المعاوضه(أى البيع)، فالخياطه المقيّده بمجيء زيد، هو الشرط، فيكون القيد راجعاً إلى الشرط لا أصل المعاوضه، و المتيقن هو كون البيع منجّزاً لا معلّقاً، و أمّا كون الشرط منجّزاً لا معلّقاً فلم يدل عليه دليل.

فظهر ممّا ذكرناه أنّه لا يشترط تنجيز الشرط بل يجوز تعليقه بشيء.

تمّ الكلام في شروط صحّه الشرط

## المقصد الخامس: أحكام الشروط

# إذا اشترط فعلاً على المشروط عليه حتّى يقوم به بعد العقد، فله أحكام:

#### اشاره

١. صحّه الاشتراط في العقود.

٢.وجوب الوفاء بالشرط.

٣. جواز إجبار المشروط عليه على إنجاز الشرط.

۴. ثبوت الخيار مع القدره على الإجبار و عدمه.

٥.حكم الشرط المتعذِّر.

ج. جواز إسقاط الشرط الصحيح.

٧.حكم الشرط الفاسد.

# الأوّل:صحّه الاشتراط في العقود

لا ريب أنّ الشروط خارجه عن اسم العقود و إنّما هو شرط لا حق، يربطه العاقد بالعقد و يقصدهما معاً على نحو التركيب، فيحتاج في إثبات صحّه هذا الربط إلى دليل يدلّ على صحّه الأخذ.

و قد استدلّ على صحّه الأخذ بأمور مذكوره في محلّها (١)أوضحها أنّ المعاملات ليست مبنيه على التعبّد بل هي أمور مجعوله عند العقلاء على نحو يتمّ به النظام، و الشارع قرّرهم على ذلك، فكلّ معامله شائعه بين الناس، يُحكم بصحّتها شرعاً لكشف الشيوع عن تقرير الشارع إلاّ ما ورد المنع عنه، و المفروض عدم ورود منع من الشارع بل ورد الأمر بالعمل بالشرط حيث قال: «المؤمنون عند شروطهم».

و بما أنّ المسأله من الوضوح بمكان نكتفي بهذا المقدار.

### الثاني:وجوب الوفاء بالشرط

إذا اشترط فعلًا على المشروط عليه حتّى يقوم به بعد العقد، فهل يجب عليه القيام به تكليفًا و يكون التخلّف عن الإنجاز عصيانًا، أو لا يجب بل يكون أثر الشرط جعل العقد عرضه للزوال، و للمشروط له الفسخ عند التخلّف؟ قولان:

الظاهر هو الأوّل، أي كون الوفاء بالشرط أمراً واجباً على المشروط عليه، و يدلّ عليه أُمور:

١. قوله صلَّى الله عليه و آله و سلَّم: «المؤمنون عند شروطهم» فهو جمله خبريه تخبر بمفادها المطابقى عن أنّ المؤمن مقرون بشرطه و عهده و هو لا ينفك عنه فى حياته، و هذا هو المعنى المطابقى للحديث، و لكنّ الاخبار كنايه عن لزوم الوفاء بالشرط و إنجازه للمشروط له، نظير ذلك قول القائل: «ولدى يصلّى» فإنّ مفاده المطابقى هو الإخبار عن صلاه ولده فى المستقبل، و لكنّه كنايه عن الإلزام بالصلاه و أنّ رغبه الوالد بصلاه الولد وصلت إلى حدّ يخبر عن صلاته فى الخارج على وجه القطع،

ص:۱۶۴

۱- ۱) العناوين:۲۰۵/۲.

فدلاله مثله على الوجوب آكد من الأمر بها.

و مثله المقام، فالجمله الخبريه الحاكيه عن عدم انفكاك المؤمن عن شرطه، كنايه عن وجوب الوفاء به، و أنّ رغبته إلى الوفاء بالشرط بلغت إلى حدّ يخبر عن كون المؤمن غير منفكّ عن شرطه في الخارج.

٢.مرسله «المؤمنون عند شروطهم إلا من عصى الله» (١)بناء على أنّ الاستثناء من المشروط عليه، أى أنّ المؤمنين ملتزمون بشروطهم إلا من عصى الله بالتخلّف.

٣.موثقه إسحاق بن عمّ ار مسنده إلى على عليه السَّلام كان يقول: «من شرط لامرأته شرطاً فليف لها به فإنّ المسلمين عند شروطهم». (٢)و الأمر آيه الوجوب.

۴.انّ الشرط إمّا جزء من المثمن أو الثمن، فإذا كان تسليم الثمن و المثمن واجباً تكليفاً بحكم قوله سبحانه: ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ )يكون القيام بالشرط أيضاً واجباً مثله.

ثمّ إنّ الوجوب التكليفي يستتبع وجوباً وضعياً بمعنى لزوم الشرط وضعاً كلزوم المشروط.

### الثالث:جواز إجبار المشروط عليه على إنجاز الشرط

هل يجوز إجبار المشروط عليه على إنجاز الشرط عند الامتناع أو لا يجوز؟ و ليس المراد من الإجبار، إقدام المشروط له بنفسه بل المراد إرجاع الأمر إلى الحاكم الشرعى حتى ينتصف منه له; الأقوى هو الجواز، و ذلك لأنّ وجوب الوفاء ليس حكماً تكليفياً صرفاً بل تكليفاً يستتبع حقّاً للمشروط له، فيجوز له الإجبار، ضروره

ص:۱۶۵

1- ١) المستدرك: ١٣، الباب٥ من أبواب الخيار، الحديث ٣.

٢- ٢) الوسائل: ١٢، البابع من أبواب الخيار، الحديث ٥.

أنّ لكلّ ذى حقّ إجبارَ من عليه الحقّ على أدائه، من غير فرق بين تعلّقه بمصلحه المتعاقدين و عدمه، حتّى فيما إذا شرط العتق و الوقف لله سبحانه، إذ ربّما يتعلّق غرض البائع من البيع بعتق المبيع أو جعله وقفاً، فعندئذ يملك الشارط على ذمّه المشروط عليه حقّاً، و هو أن يقوم بالإعتاق، و الوقف لله سبحانه، و لأجله يجوز له الإجبار و إن كان ما يقوم به هو العمل لله سبحانه، و إلى ما ذكرنا يشير الشيخ بقوله: «لعموم وجوب الوفاء بالعقد و الشرط، فإنّ العمل بالشرط ليس إلّا كتسليم العوضين، فإنّ المشروط له قد ملك الشرط على المشروط عليه بمقتضى العقد المقرون بالشرط فيُجبر على تسليمه». (1)

#### الرابع:ثبوت الخيار مع القدره على الإجبار

هل للمشروط له الفسخ مع التمكن من الاجبار فيكون مخيّراً بينهما أم لا يجوز له الفسخ إلا مع تعذّر الإجبار؟ و الظاهر هو الأوّل، لأـنّ الـدليل الوحيـد للخيار في غير ما ورد فيه النص هو بناء العقلاء، و الخيار عنـد العقلاء، مترتب على تخلّف الشرط على وجه الإطلاق سواء أمكن الإجبار أو لا، و هو حاصل.

استدلّ القائل بأنّ الفسخ بالخيار في طول الإجبار بالعمل بالشرط بقوله:إنّ الخيار على خلاف القاعده يقتصر فيه على مورد الضرر و هي غير جاريه في صوره إمكان الإجبار، أو أنّ مدركه الإجماع، و القدر المتيقّن منه هو غير مورد القدره كما لا يخفى.

يلاحظ عليه: أنّ مدركه هو بناء العقلاء على الخيار عند التخلّف و هو حاصل، و ذلك لأنّ التعهد من كلّ من الطرفين كان مشروطاً لبّاً بالوفاء بالمعامله

ص:۱۶۶

۱- ۱) المتاجر، قسم الخيارات، ص ۲۸۵.

بتمام أجزائها و خصوصياتها، فإذا تخلّف أحد المتعاقدين لم يكن هناك دليل على لزوم الوفاء.

## الخامس:حكم الشرط المتعذّر

قد تعرّفت على حكم الشرط المتخلّف (١)، بقى الكلام فى حكم الشرط المتعذّر، نظير ما إذا باع حنطه كلّيه و تعهّد أن تكون حمراء، و فقدت الحنطه الحمراء بعد البيع فى السوق، أو اشترط خياطه ثوب معيّن فسرق الثوب قبل إجراء الخياطه، ففى المقام قولان:

الأوّل:ما اختاره المشهور من كونه مخيّراً بين الإمضاء و الفسخ، و وجه ذلك ما ذكره الشيخ الأعظم بأنّ المقابله عرفاً و شرعاً بين المالين، و التقييد أمر معنوى لا يعدّ مالاً و إن كانت ماليه المال تزيد و تنقص بوجوده و عدمه.

و لما كان ما ذكره منافياً لثبوت الأرش في أوصاف الصحه ، قال:إنّ ثبوت الأرش فيها لأجل النص، فبقيت أوصاف الكمال(كون الحنطه حمراء)تحت القاعده، أعنى:عدم تعلّق الأرش بغير المالين. (٢)

و أورد عليه السيد الطباطبائى بما هذا حاصله:إنّ الوصف و الشرط و إن لم يكونا مقابلين بالعوض فى مقام الإنشاء إلّا أنّهما مقابلان بالعوض فى عالم اللب، لأنّ المفروض أنّ للوصف و الشرط قسطاً من الثمن، بمعنى أنّهما موجبان لزياده قيمه العين و نقصانها، و مقتضى هذه المقابله جواز الفسخ و جواز الأرش بمعنى جواز استرداد ما يساوى ذلك المقدار فى عالم اللب على ما بيّنوه فى خيار العيب من نسبه التفاوت بين القيمتين إلى الثمن و الأخذ بمقدار النسبه. (٣)

## ص:۱۶۷

١- ١) مرّ الكلام فيه، في الفصل الثاني من المقصد الأوّل.

۲-۲) المتاجر:قسم الخيارات، ص٢٨٥.

٣-٣) تعليقه السيد الطباطبائي: ١٣٠/٢ و ٤٢٥.

يلاحظ عليه:أنّه قدَّس سرَّه ببيانه هذا و ان مهّد الطريق لجواز أخذ الأرش، و لكن كلامه لا يخلو من إشكال، و هو أنّه ليس في المقام إلاّ معاوضه إنشائيه حسيّه و ليس عن المعاوضه اللبّيه بين العقلاء عين و لا أثر، فليس للمعامله ظاهر و باطن.

و لو فرضنا وجود المعاوضتين فتأثير الوصف أو الشرط لبّاً لا يزيد عن تأثير الدواعى الباعثه للبيع بأزيد، و من المعلوم أنّ تخلّف الداعى لا يؤثر شيئاً، و مثله ما هو الدخيل في ارتفاع القيمه في الضمير.

فالأولى أن يحسم إشكال الشيخ بالصوره التاليه:

إنّ من لاحظ المعاملات الرائجه بين الناس يقف على أنّ الثمن يقسّط على كلّ ما له دخل فى المرغوبيه حتى «الحرز» فضلًا عن الشروط و الأوصاف التى ربّما يشترى المبيع لأجلها، و تكون هى المطمح فى مقام الإنشاء، فكيف يقسّط الثمن على الأجزاء دون الأوصاف و الشروط؟!

و ما ذكره الشيخ الأعظم من أنّ التقييد أمر معنوى و إن كان صحيحاً لكن القيود أُمور ملموسه، سواء كان القيد وصفاً للمبيع أو كان إيجاد فعل كالخياطه المنضمة إلى المبيع، فكلّها ملموسات في الخارج، فلما ذا لا تقابل بالمال؟ فالشروط المذكوره في العقود أو المبنيّ عليها العقد، تُخصِّص لنفسها قسطاً من الثمن في مقام الإنشاء و إن لم يتشخّص القسط في مقام العقد بالدقّه، فعلى ضوء هذا فلو تعذّر الشرط فلما ذا لا يكون استرداد ما يساويه من الثمن مطابقاً للقاعده؟

الثاني: كونه مخيراً بين الإمضاء مع الأرش و عدمه، و بين الفسخ، و هذا هو

الندى اختاره العلامه في خصوص التعندر، و الصيمرى في الأعم من التعندر و التخلّف، و قيد ظهر وجه ذلك ممّا ذكرناه من أنّ الثمن يقسّط على المبيع بذاته و وصفه و الشرط المنضمّ إليه.

### السادس:جواز إسقاط الشرط الصحيح

يجوز للمشروط له إسقاط شرطه إذا كان الشرط، شرط فعل غير متحقّق بعد، كالخياطه، بخلاف شرط النتيجه الحاصل بنفس العقد، ككون الحمل ملكاً له عند بيع الدابّه، فلا مجال للإسقاط لصيرورته مالكاً للحمل.

و قد استثنى من جواز الاسقاط مثل شرط الوقف، كما إذا قال: بعتك بشرط ان توقفه للفقراء، و ذلك لاجتماع حقوق ثلاثه فيه: حقّ للمشروط له لتعلّق غرضه بهذا الأمر المطلوب، و حقّ الله، حيث يجب عليه الوقف تقرّباً إليه سبحانه، و حقّ للفقراء و انتفاعهم به، فلا يصحّ إسقاط مثل هذا الشرط.

و لكن الظاهر كون الحقّ واحداً و هو حقّ المشروط له، فله إثباته و إسقاطه، و أمّا ما يرجع إلى الله فليس إلا حكمه سبحانه على العمل بالوقف إذا تحقق، و هو حكم لاحق، و أمّا الفقير فهو ينتفع بتحقق هذا الشرط و ليس طرفاً للحقّ و المفروض انتفاؤه بإسقاطه.

و نظيره إذا نذر إعطاء دينار للفقير المعيّن و تخلّف، فليس للفقير الإجبار بما أنّه طرف الحقّ و متعلّقه و إنّما هو ينتفع به.

نعم لو عمل بالشرط و وقف المبيع، يكون الموقوف عليه طرفاً للحق، و له المطالبه بغلّه الموقوفه و إقامه الدعوى على المانع، إذا كان الموقوف عليه

شخصىاً.

ثمّ إنّ الشرط الفاسد من أقسام الشرط، و البحث عن كونه فاسداً و مفسداً أو فاسداً فقط يرجع إلى البحث عن أحكام الشروط، فاللازم هو البحث فيه في هذا المقام و لذلك خصّصنا البحث الآتي بأحكام الشرط الفاسد، من حيث كونه مفسداً أو لا.

### السابع:حكم الشرط الفاسد

### اشاره

إذا تحقّق العقد بأركانه و لكن تضمّن شرطاً فاسداً، فهل فساد الشرط يسرى إلى العقد أو لا؟ و قبل أن نخوض في صلب الموضوع لا بدّ من تحرير محلّ النزاع فنقول:

# تحرير محل النزاع

إنّ الشرط الفاسد على قسمين:

الأوّل:ما يكون فاسداً بذاته، و يتسرّب فساده إلى العقد بلا كلام و يزلزل أركان العقد، و ذلك كالأمثله التاليه:

١. إذا كان الشرط منافياً لمقتضى العقد بحيث يرجع إلى إنشاء المتناقضين.

٢.إذا كان الشرط مستلزماً للدور.

٣.إذا كان الشرط مستلزماً لعدم التمكن من القصد الجدّى للبيع كما قيل فيما إذا باعه بثمن نقد و شرط بيعه ثانياً منه بنفس ذلك الثمن.

۴.إذا كانت جهاله الشرط موجبه لحدوث الجهل بوجود المبيع، أو وصفه، أو القدره على التسليم، على نحو يجعل البيع غررياً، كما إذا باع و شرط تسليم

المبيع في قلّه جبل، أو في واد غير ذي زرع، فلا شكّ في كونه مفسداً لتسرّب الخلل إلى شرائط العوضين، و هذا بخلاف ما إذا لم تكن الجهاله موجبه لواحد منها.

الثانى:ما يكون فاسداً بذاته، و لكنه ليس على نحو يتسرّب فساده إلى العقد و لا يزلزل أركانه، كما إذا تزوّج و اشترط عليه كون الطلاق بيد الزوجه، فالعقد كامل الأركان، و الشرط وحده فاسد، فيقع الكلام هل هذا النوع من الشرط مفسد للعقد أو لا؟ و الكلام في المقام منصبٌ على القسم الثاني; إذ لا شكّ أنّ الشرط الفاسد في القسم الأوّل فاسد و مفسد.

إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ في المسأله قولين:

أ.العقد فاسد لفساد الشرط; و قد حكى ذلك عن العلامه و الشهيدين و المحقّق الثاني.

ب. العقد صحيح، و الشرط فاسد، و فساد الشرط لا يبطل العقد و إنّما يؤثر في حدوث الخيار للمشروط له; و هو خيره الإسكافي و الشيخ الطوسي و ابن البرّاج و ابن سعيد الحلي. (1)

و إليك دراسه أدله القولين:

# أدلّه القائل بكونه مفسداً

## اشاره

استدلُّ القائل بأنَّ الشرط الفاسد مفسد بوجوه:

# الأوّل:أنّ للشرط قسطاً من العوض، فإذا سقط لفساده، صار العوض مجهولاً.

و يكون هذا القسم أيضاً من مقوله القسم الأوّل الذي مرّ انّه يُفسد بلا كلام.

ص: ۱۷۱

1- ١) المختلف:٢٩٨/٥.

يلاحظ عليه: أنّ شرط الفعل مثل جعل العنب خمراً، كوصف الصحّه، فكما أنّ التفاوت بين الصحيح و المعيب مضبوط، فكذلك التفاوت بين الثمن المجرّد عن الشرط و المقرون به معلوم، كما إذا باع عبداً بشرط العتق بسبعين ديناراً، فانّه بلا هذا الشرط يساوى بثمن آخر مضبوط عند العرف.

# الثاني:إنّ التراضي إنّما وقع على العقد الواقع على النحو الخاص

، فإذا تعذّرت الخصوصيه لم يبق التراضى لانتفاء المقيّد بانتفاء القيد و عدم بقاء الجنس(التراضى) مع ارتفاع الفصل (الشرط الفاسد) فالمعاوضه بين الثمن و المثمن بدون الشرط معاوضه أُخرى محتاجه إلى تراض حديث و إنشاء جديد، و بدونه يكون التصرّف أكلًا بالباطل.

يلاحظ عليه:أنّ تصحيح العقد الفاقد للشرط يتوقّف ثبوتاً و إثباتاً على أمرين:

١. يكون الفاقد نفس الواجد في نظر الناس و المتعاملين، غير أنّ الثاني يفقد بعض أوصافه الصحيحه أو الكماليه.

٢. إنّ الإنشاء كما يشمل الواجد، يشمل الفاقد أيضاً.

أمّا الأوّل:فلأنّ الأوصاف على قسمين، قسم يعدّ ركناً و يكون ارتفاعه موجباً لانقلابه إلى مباينه، فلو قال:بعتك هذه الصبره على أنّها كذا حنطه، فبان كذا أُرزاً، فلا يمكن تصحيحه بالأرش و الغرامه ،و لو رضى الطرفان لا يعدّ هذا تحقيقاً للمعامله السابقه، بخلاف ما إذا قال:بعتك هذه الصبره على أنّها حنطه صفراء فبانت حنطه بيضاء، فلو قبلت الثانيه يعدّ القبول تجسيداً للمعامله السابقه و لا تعدّ معامله جديده.

و أمّا الثاني:فلأنّ الإنشاء مع كونه أمراً بسيطاً له انبساط على الأجزاء

و الأوصاف و الشرائط، مثل الأمر المتعلّق على الأجزاء و الشرائط، فإذا سقط الأمر بجزء أو شرط لنسيان أو اضطرار، يكون بقاء الأمر على الباقى موافقاً للقاعده، و مثله المقام، فإذا منع الشارع من تنفيذ الشرط، يكون منعه بمنزله تضييق انبساط الإنشاء فلا يعدّ شمول الإنشاء للفاقد، أمراً مخالفاً للقاعده.

نعم، إنّما يتمّ هذا البيان إذا دلّت العمومات أو غيرها على صحّه العقد، فيكون كاشفاً عن تضييق الإنشاء لا عن إسقاطه عن حدّ الاعتبار.

### الثالث:الروايات التي يستظهر منها فساد العقد لفساد شرطه

، و نذكر منها ما يلي:

ا.صحیحه عبد الملک بن عتبه (۱)قال:سألت أبا الحسن موسى علیه السَّلام عن الرجل ابتاع منه طعاماً، أو ابتاع منه متاعاً على أن
 لیس علی منه وضیعه، هل یستقیم هذا؟ و کیف یستقیم وجه ذلک؟ قال:«لا ینبغی». (۲)

و الاستدلال به يتوقّف على ثبوت أُمور ثلاثه:

1.الشرط الوارد في الروايه «ليس عليّ منه وضيعه» شرط فاسد.

دلاله «لا ينبغي»على الحرمه المتعلّقه بالعقد.

٣.النهي عن العقد دليل الفساد.

أقول:أمّا الأوّل:فهو ثابت، و ذلك لأنّ النفع و الضرر تابعان للمال، فمن يملك المال يملك النفع و يتحمّل الخسران من لا يملكه، فاشتراط ورود الخسران على غير المالك شرط فاسد مخالف لمقتضى العقد.

ص:۱۷۳

١- ١) رجال السند كلّهم ثقات غير الأخير، فالروايه صحيحه إليه، و أمّا عبد الملك فقد وثّقه العلّامه في الخلاصه، فلو قلنا باعتبار توثيقات المتأخّرين فتدخل الروايه تحت الصحاح.

٢- ٢) الوسائل: ١٢، الباب٣٥ من أبواب أحكام العقود، الحديث ١.

إنَّما الكلام في الأمر الثاني:فإنّ قوله «لا ينبغي» ليس ظاهراً في الحرمه بل ظاهر في الكراهه.

و أمّا الثالث: و هو كون النهى التحريمي عن العقد مساوقاً للفساد، فغير ثابت، و ذلك لما تقرّر من أنّ النهى إنّما يلازم الفساد إذا تعلّق بنفس المعامله كالنهى عن بيع الخمر، أو بأثرها كالنهى عن أكل الثمن كقوله: «ثمن العذره سحت»، و أمّا إذا كانت المعامله مشروعه و تضمّنت شرطاً فاسداً فربّما يكون النهى إرشاداً إلى فساد الشرط أو إلى الحرمه تكليفاً، لا دليلًا على فساد العقد.

٢.روايه على بن جعفر، عن أخيه عليه السَّلام قال:سألته عن رجل باع ثوباً بعشره دراهم ثمّ اشتراه بخمسه دراهم أ يحل؟قال:«إذا لم يشترط و رضيا فلا بأس». (١)

إنّ ما طرحه على بن جعفر على أخيه عباره عن بيع متاع لرجل بثمن نسيئه ثمّ اشتراؤه منه بأقل نقداً و يسمّى هذا في الروايات ب«بيع العينيه» و هو بيع الشيء إلى أجل بزياده على ثمنه لأجل كون الثمن نسيئه ثمّ الاشتراء منه بأقلّ من الثمن نقداً. (٢)

و أمّا كون الشرط فاسداً هو عدم وجود الجد للبيع بين المتعاملين، و الغرض الواقعى لهما دفع الفائض و أكل الربا لكن بصوره البيع و الشرط، فلذلك قيّد الإمام الصحه بقوله:«إذا لم يشترط و رضيا فلا بأس».

و أمّا دلالته على فساد العقد فلظهور مفهوم «فيه بأس» في الحرمه التي تلازم الفساد.

يلاحظ عليه:أنّ المورد خارج عن محطّ البحث، فإنّ مورده ما إذا تمّ أركان

ص:۱۷۴

1- ١) الوسائل: ١٢، الباب٥ من أبواب أحكام العقود، الحديث٩.

Y-Y) لاحظ: النهايه لابن الأثير، ماده «عين».

العقد و كان هناك قصد جدّى للمعامله غير أنّ العقد اشتمل على شرط فاسد، أمّا المقام فكما قلنا ليس فيه قصد جدّى للمعامله ،و إنّما الغرض دفع الفائض و أكله لكن في غطاء البيع و الشراء، فالعقد بما أنّه فاقد للقصد الجدى فاسد في حدّ ذاته، فضلاً عن جهه اشتماله على الشرط الفاسد.

# أدلّه القائل بالصحّه

### اشاره

قد تعرّفت على عدم صحّه ما استدلّ به على كون الشرط الفاسد مفسداً، و نبحث الآن عن أدلّه القائل بالصحّه، نـذكر منها وجهين:

## الأوّل:الاستدلال بالعمومات

استدلّ الشيخ على صحّه العقد بعموم الأدلّه و إطلاقها، أعنى:قوله سبحانه: ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ )و قوله تعالى ( أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ )بتقريب أنّ العقد صادق على مبادله مال بمال، و هما محفوظان و إن فقد أحدهما الشرط.

و بذلك تظهر صحّه التمسّك بقوله: ﴿ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ﴾، لأنّ البيع هو المبادله بين المالين المحفوظين.

فإن قلت: إنّ الشرط الفاسد كجعل العنب خمراً لا يخلو من أحد وجهين:

أ: كونه قيداً للمنشأ، أي البيع المقيّد بجعل العنب خمراً.

ب: كونه قيداً للمبيع، أي المبيع المقيد بجعله خمراً.

و على كلا التقديرين، فالعقد المقيّد خارج عن تحت العموم و الإطلاق، لأجل فساد قيده، و معه كيف يجوز التمسّ ك بها لإثبات صحّه العقد؟!

قلت: إنّ الإنشاء و إن كان أمراً واحداً إلّا أنّ له انبساطاً على المقيّد و القيد،

فإذا فسد الشرط و رفضه الشارع، يتضيّق الإنشاء و ينسحب عن القيد، فلا يعد بقاء العقد على المقيّد بلا قيد، أو المشروط بلا شرط، عقداً جديداً و بيعاً ثانياً، خصوصاً إذا وافقه العرف، و دلّت عليه الروايات الآتيه.

و الحاصل: ان لانبساط الإنشاء على المقيد و قيوده، تأثيراً خاصًا في بقائه و عدم عدّه عقداً و بيعاً جديداً، فإذا دلّ الدليل على بطلان الشرط فإنّما يرفع اليد عن نفس القيد، لا المقيّد مع القيد، كما هو الحال في إجراء البراءه عند الشكّ في أصل جزئيه الشيء أو شرطيته عند الجهل أو جزئيته أو شرطيته عند النسيان، فدليل البراءه يرفع الجزئيه أو الشرطيه من دون أن يمسّ كرامه الأجزاء الباقيه غير المنسيّه، و مثله المقام.

### الثاني:الاستدلال بروايات خاصّه

استدلٌ على عدم إفساد الشرط الفاسد بروايات نأتى ببعضها:

١.روى ابن سنان، قال:سألت أبا عبد الله عليه السَّلام عن الشرط في الإماء لا تباع و لا توهب؟ قال: «يجوز ذلك غير الميراث، فإنها تورث لأن كل شرط خالف الكتاب باطل». (1)

فظاهر الروايه انّه لو شرط في البيع أن لا تورث الأمه، فالشرط لا يجوز و لا ينفذ لكن العقد صحيح نافذ.

٢.روى سعيد بن يسار، عن أبى عبد الله عليه السَّلام: سألته عن الرجل يتزوّج المرأه متعه و لم يشترط الميراث؟ قال: «ليس بينهما ميراث، اشترط أو لم يشترط». (٢)

ص:۱۷۶

١- ١) الوسائل: ١٢، البابع من أبواب الخيار، الحديث ٣.

٢- ٢) الوسائل: ١٤، الباب ٣٢ من أبواب المتعه، الحديث٧.

فلو تزوّج المرأه بمتعه و شرط الميراث، فظاهر الروايه أنّ المرأه لا ترث، فلازم ذلك انّ العقد يصحّ دون الشرط.

٣.حديث بريره حيث اشترتها عائشه و أعتقتها، و كان مواليها الذين باعوها اشترطوا عليها أنّ لهم ولاءها، فقال رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم: «الولاء لمن اعتق». (١)

فالروايه تدلّ على أنّ العتق كان صحيحاً و تلازم صحّهُ العتق صحّهَ البيع المشتمل على الشرط الفاسد، فلو كان مفسداً لما صحّ البيع و لا العتق.

۴.روایه زراره قال:إنّ ضریساً كانت تحته بنت حمران، فجعل لها أن لا یتزوّج علیها و لا یتسرّی أبداً، فی حیاتها و لا بعد موتها...، فسأل الإمام الصادق علیه السَّلام عن ذلك، فأجابه الإمام علیه السَّلام: «لك الحقّ، اذهب و تزوّج و تسرّ، فإنّ ذلك لیس بشیء، و لیس شیء علیك و لا علیها». (۲)

# بقي هنا أمران:

# الأوّل:ثبوت الخيار في الشرط الفاسد

قد تعرّفت على وجود الخيار للمشروط له إذا تخلّف المشروط عليه عن القيام بالشرط الصحيح أو عدم وجوده في المبيع.و إنّما الكلام في ثبوته في الشرط الفاسد، و محلّ الكلام فيما إذا كان هناك تخلّف، كما إذا شرط النتيجه و كان فاسداً كملكيه الخنزير و الخمر، أو شرط الفعل كجعل العنب خمراً و هو بعد لم يقم به، لا ما إذا لم يصدق التخلّف كما إذا جعل العنب خمراً.

ففي المسأله قولان:

ص:۱۷۷

١- ١) الوسائل: ١٤، الباب ٥٢ من أبواب نكاح العبيد، الحديث ٢.

٢- ٢) الوسائل: ١٥، الباب ٢٠ من أبواب المهور، الحديث ٢.

١. ذهب الشيخ الأعظم إلى عدم الخيار، قائلًا: بأنّ مدرك الخيار الإجماع و قاعده لا ضرر.

أمًا الإجماع، فالقدر المتيقّن منه هو التخلّف عن الشرط الصحيح.

و أمّا قاعده لا ضرر فانّ الشارط إمّا عالم بفساد الشرط أو جاهل مقصّر، فالعالم مقدّم على الضرر، و أمّا الجاهل فالقدر المتيقّن من القاعده نفى الضرر غير الآتي عن تقصير المتضرر و المفروض أنّ الجاهل مقصّر.

۲. ثبوت الخيار، لأنّ دليل الخيار في غير خيارى المجلس و الحيوان هو بناء العقلاء و هم لا يفرّقون بين الشرط الصحيح و الشرط الفاسد، خصوصاً مع جهل الشارط، لأنّ المشروط له و إن تعاهد مع المشروط عليه و لكن كان تعاهده على البيع مع شرط خاص، فإذا ألغى القانون أو الشارع القيد و انسحب الحكم من الأكثر إلى الأقل، فللمشروط له أن يتوقّف في لزوم الوفاء قائلاً بأنّ التعهد كان على الأكثر، و التسليم وقع على الأقل، فله أن يقبل و له أن يُرد و لا يعد تراجعه نقضاً للعهد.

### الثاني:إسقاط الشرط الفاسد بعد العقد

إذا قلنا بأنّ الشرط الفاسد ليس مفسداً للعقد فلا موضوع لهذا البحث، لأنّه ساقط بحكم الشرع; إنّما الكلام على القول بأنّ الشرط الفاسد مفسد للعقد، فهل يصحّ إسقاط الشرط الفاسد لغايه إصلاح العقد؟ قولان:

الأوّل:الصحّه، و ذلك لأنّ التراضي حصل على العقد المجرد عن الشرط فيكون كتراضيهما عليه حال العقد.

الثاني:البطلان، قائلًا بأنّ التراضي إنّما ينفع إذا يتعلّق بما وقع عليه العقد

كلّه، أو يلحق بالعقـد السـابق كما في بيع المكره و الفضولي، و أمّا إذا طرأ الرضا على غير ما وقع عليه فلا ينفع، لأنّ متعلّق الرضـا لم يعقد عليه و متعلّق العقد لم يرض به.

و يمكن أن يقال بالصحّه بوجه آخر، و هو أنّ للعقد الفاسد بقاء عرفياً و عقلائياً و لم يكن فساده لأجل فقد المقتضى و إنّما كان لوجود المانع، فإذا أُزيل المانع مع كمال الاقتضاء فلا وجه للبطلان.

نعم لو كان بطلانه لفقد المقتضى كان لما ذكر وجه.

### التحقيق

من أدلّه القائل بأنّ الشرط الفاسد مفسد، روايه الحسين بن المنذر التي نقلها صاحب الوسائل في الجزء ١٢، الباب ٥ من أبواب أحكام العقود، الحديث؛ فهل السند صحيح أوّلًا، و على فرض الصحّه فما هو فقه الحديث و كيفيه دلالته على مقصود القائل ثانياً، ثمّ ما هي أجوبه الشيخ الأنصاري عن الاستدلال بها ثالثاً ؟ لاحظ:المتاجر، قسم الخيارات، ٢٨٨; المختار في أحكام الخيار، ص٥٣٧٥٣٤.

# المقصد السادس: أحكام الخيار

### اشاره

قد مرّ معنى الخيار و أقسامه العامّه و الخاصّه، فحان البحث في أحكامه، و نقتصر في بيان الأحكام، على الأُمور التاليه:

الأوّل:إرث الخيار.

الثاني: تصرّف ذي الخيار فيما انتقل عنه فسخ.

الثالث: تملَّك المبيع بالعقد لا به و بانقضاء الخيار.

الرابع:التلف في زمن الخيار ممّن لا خيار له.

الخامس:عدم بطلان الخيار بتلف العين.

هذه بعض أحكام الخيار المذكوره في الكتب الفقهيه، و نحن نأخذ بالبحث واحداً تلو الآخر ضمن فصول على وجه يناسب كتابنا هذا، و أمّا التفصيل فيطلب من الموسوعات الفقهيّه:

# الفصل الأوّل-إرث الخيار

# إرث الخيار يتوقّف على ثبوت أمرين:

### اشاره

١. كونه حقّاً لا حكماً شرعيّاً.

٢. كونه حقًّا قابلًا للانتقال.

و لو لا ثبوت هذين الأمرين لا تنفع العمومات الوارده في الكتاب و السنّه من أنّ «ما تركه الميّت فلوارثه»، لأنّ الضابطه ناظره إلى ما يقبل الانتقال.و أمّا ما هو قابل للانتقال و ما ليس بقابل له، فلا بـدّ من ثبوته بـدليل آخر غير هـذه الضابطه لأنّ الكبرى لا تُشِتُ صغراها و إنّما تثبت بدليل آخر.

## الضابطه في تمييز الحقّ عن الحكم

إنّ من المباحث البديعه فى الفقه الإسلامى، تقسيمَ ما خُوِّل إلى الإنسان إلى الحقّ و الحكم، و الفارق بينهما هو أخذ السلطه و إعمال القدره فى مفهوم الأوّل، و مجرّد جواز الفعل و الترك فى مفهوم الثانى.فترى الفرق الواضح بين حقّ القصاص و جواز شرب الماء و أكل اللحم, فيتضمّن الأوّل، السلطة و إعمالَ القدره، قال سبحانه: ( وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيّهِ سُلطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ

# مَنْصُوراً ) (1)، و في الوقت نفسه يقول: ( وَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا وَ لا تُسْرِفُوا ). (٢)

هذه هى الضابطه الكلّيه فى التعرّف الإجمالي على الحقّ و الحكم.و يستعان فى تمييز أحدهما عن الآخر بلسان الدليل تاره، و الارتكاز العرفى ثانياً، و الإجماع ثالثاً، و آثاره الشرعيه رابعاً, فإنّ الحكم لا يقبل الإسقاط و لا النقل و لا الانتقال القهرى، لأنّ كلّ واحد منها، تدخّل فى التشريع مع أنّه بيد الله سبحانه، و هذا بخلاف الحقّ فهو يقبل غالباً واحداً أو أكثر هذه الأُمور.

إذا وقفت على هذه المقدّمه، فلنرجع إلى الأمرين اللّذين أشرنا إليهما في صدر البحث.

# الأوّل:إنّ الخيار حقّ

لا شكّ أنّ الخيار حقّ لصاحبه و ليس حكماً شرعياً محضاً، و يدلّ على ذلك مضافاً إلى الارتكاز العرفى حيث إنّ أحد الطرفين يرى نفسه حاكماً و الآخر محكوماً عليه ما دلّ على سقوط الخيار بالتصرّف الكاشف عن الرضا، (٣)و الحكم الشرعى لا يسقط.

### الثاني:الخيار قابل للانتقال

هذا هو المهمّ في المقام و لا يحكم عليه بالانتقال حتّى نقف على الضابطه التي يعرف بها الحقّ غير القابل للانتقال، عن القابل له، فنقول:

إنّ عدم الانتقال رهن أحد أمرين:

ص:۱۸۴

١- ١) الإسراء: ٣٣.

٢- ٢) الأعراف: ٣١.

٣- ٣) الوسائل: ١٢، الباب ٢ من أبواب الخيار، الحديث ١و٣.

أ:إذا أحرز كون الشيء حقّاً و ثبت أنّ المتعلّق مقوِّم للحقّ لا مورد، فهذا لا يقبل الانتقال، كما في الولايه العامّه للفقيه، و الخاصّه للوالد، و الشفعه للشريكين، و المضاجعه للزوجين، فبما أنّ من قام به الحقّ يعدّ مقوِّماً للحقّ لا ينتقل إلى غيره.

ب:إذا ورد النهى الشرعى عن الانتقال بعد كونه قابلًا للانتقال عرفاً، كحقّ القصاص بالنسبه إلى الوارث الكافر مع وجود الوارث المسلم، فيُتبع النص و لا يحكم بالانتقال لما عرفت.

و أمّا في غير هـذين الموردين، فالحق يكون قابلًا للانتقال، و من حسن الحظّ أنّ المتعلّق في الخيار ليس مقوّماً أوّلًا و لم يرد في الشرع نهى عن الانتقال ثانياً فيحكم بالانتقال الشرعي.

على أنّ هناك طريقاً آخر إلى إثبات كونه قابلًا للانتقال شرعاً و هو ارتكاز العرف و متلقّاه، فهو طريق إلى كونه كذلك عند الشرع كما هو الحال في سائر الموارد، فإذا حكم العرف بأنّه قابل للانتقال، كشف ذلك عن كونه كذلك شرعاً.

و ليس الاستكشاف (استكشاف حكم الشرع عن طريق حكم العرف)منحصراً بهذا المقام، بل يمكن استكشاف العقد الصحيح عن العقد الفارع عن طريق عند العرف نستكشف كونه كذلك عند الشرع، إلا إذا نهى الشارع عنه، و هذا هو الطريق الذى سلكه الشيخ فى أوّل كتاب البيع لتمييز البيع الصحيح عن الفاسد. (1)

بقى هنا كلام و هو كيفيه إرث الخيار مع تعدّد الورثه.

# كيفيه إرث الخيار مع تعدّد الورثه

إذا ثبت أنّ الخيار حقّ موروث، يقع الكلام في كيفيه إرث الحقّ الواحد مع

ص:۱۸۵

١- ١) المتاجر، عند البحث عن تعريف البيع، ص ٨١٨٠.

كون الوارث متعدّداً، وجه الإشكال انه ليس الحقّ كالمال حتى تشترك فيه الأفراد حسب السهام و الحصص، بل هو أمر واحد، فكيف يتسلّط عليه أفراد، فلا محيص عن أحد أمرين: إمّا تكثير الواحد، أو توحيد الكثير؟ و قد ذهب القوم في حلّ الإشكال إلى مذاهب نشير إليها:

ا.إنّ الحقّ الواحـد يتكثّر حسب تكثّر الورثه، فيستقلّ كلّ بالخيار، و لأجل ذلك يقـدّم الفاسخ على المجيز، و إن تأخّر الفسخ و نظير ذلك حقّ القصاص، و حقّ القذف و حقّ الشفعه، فانّها تتكثر مع تكثّر الورثه.

٢.إنّ الحقّ الواحد يتكثّر حسب السهام و الحصص، لا حسب تكثّر الأفراد، فكلّ واحد من الورثه يملك خياراً حسب حصّ ته،
 غايه الأمر لو أجاز الباقون، و فسخ واحد تبعّضت الصفقه على المشترى، فله الخيار.

٣.إنّ الحقّ الواحد يرثه مجموع الورثه بما هو هو، فلا يجوز لواحد الاستقلال بالفسخ لا في الكلّ و لا في البعض، فلو لم تجتمع كلمتهم على الفسخ لا يؤثّر، لعدم تحقّق الموضوع.

و الظاهر هو الوجه الأخير، أى ثبوت الحقّ الواحد للمجموع، و هو أيضاً خيره الشيخ الأعظم و سيّدنا الأُستاذ قدّس سرّهما و الدليل على ذلك أنّ حقّ الخيار لا ينحلّ إلى حقوق، ضروره أنّه لم يكن للمورّث إلّا حقّ واحد متعلّق بالمبيع و لم يكن له إلّا فسخ الجميع أو إمضاؤه، و هو بهذا الوصف ينتقل إلى الورثه فلا تنحلّ إلى حقوق حسب الرءوس أو السهام. (1)

ص:۱۸۶

١- ١) المتاجر، قسم الخيارات: ٢٥٢/٥ ; تحرير الوسيله: ۴۸٨/١، في أحكام الخيار.

# الفصل الثاني-تصرّف ذي الخيار فيما انتقل عنه فسخ

قد اشتهر بينهم أنّ تصرّف ذى الخيار فيما انتقل إليه إجازه و تصرّفه فيما انتقل عنه فسخ، و قد مرّ الكلام فى الشقّ الأوّل، و نبحث فى الشقّ الثانى أى كون التصرّف فيما انتقل عنه فسخ، و المهمّ تحديد التصرّف الذى يعدّ فسخاً، فهناك وجهان:

أ.التصرّف الناشئ عن قصد إنشاء الفسخ.

ب.مطلق ما يحكى عن كراهه البيع و إن لم يُقصد بالتصرّف إنشاءُ الفسخ.

و الأقوى هو الوجه الأوّل، و ذلك لأنّ الفسخ من الأُمور الإيقاعيه كالطلاق و النذر و الوقف، و الاعتبار إيقاعياً كان أو عقدياً، رهن قصد الإنشاء بلا فرق بين القول و الفعل، فإذا صدر التصرّف بقصد إنشاء الفسخ بالفعل، يتحقّق ذلك المعنى و إلّا فلا.

نعم، قد تقدّم منّا في خيار الحيوان أنّ تصرّف المشترى في الحيوان إذا عدّ في العرف مصداقاً لإسقاط الخيار و إجازه للبيع فهو مسقط، سواء كان التصرّف مقروناً بقصد الإسقاط أو لا، إلاّ انّ ذلك الحكم مختص بباب الحيوان كان لأجل

روايه على بن رئاب حيث قال: «فإن أحدث المشترى فيما اشترى حدثاً قبل الثلاثه الأيّام فذلك رضا منه فلا شرط». (1)فيقتصر على مورده، و أمّا في غير هذا المورد فلا يحكم بالفسخ ما لم يكن التصرّف بتيّه إنشائه.

ص:۱۸۸

١- ١) الوسائل: ١٢، الباب ٢ من أبواب الخيار، الحديث ١.

# الفصل الثالث-في تملّك المبيع بالعقد لا به و بانقضاء الخيار

### اشاره

هل المبيع يتملَّك بالعقد أو به و بانقضاء الخيار معاً؟ فيه أقوال ثلاثه:

١. العقد هو السبب التام للانتقال من دون توقّف على انقضاء الخيار.

٢. توقّف الملكيه على انقضاء الخيار.

٣.التفصيل بين خيار المشترى وحده و غيره فيخرج عن ملك البائع في الأوّل دون غيره.

الحقّ هو القول الأوّل و يدلّ عليه وجوه:

 السيره العقلاء في كل عصر و مصر إلى أن ينتهى إلى عصر المعصومين عليهم السلام حيث إن المشترى يرى نفسه مالكاً للمثمن و البائع مثله يرى نفسه مالكاً للثمن فيتصرّف كلّ فيما انتقل إليه رو أمّا أثر الخيار فهو تزلزل الملك بعد حصوله.

نعم، لو دلّ الدليل على اشتراط شرط آخر فى حصول الملك يؤخذ به، كما دلّ على توقّف الملك فى الصرف و السلم على القبض و الإقباض فى مجلس المعامله، و لكنّه مختصّ بالصرف و السلم لا بعقد آخر، و بنفس القبض لا بشرط آخر، و لم يرد مثله فى انقضاء الخيار; و السيره العقلائيه حجّه شرعيه إذا لم يرد ردع عنها و المفروض عدمه.

٢.دلاله العمومات و الإطلاقات على حصول الملك بالعقد بداهه ظهورها في أنّ العقد علّه تامّه لجواز التصرّف الذي هو من لوازم الملك.

٣.الروايات الظاهره في مذهب المشهور، و نذكر من الكثير، القليلَ.

أ:«البيّعان بالخيار حتّى يفترقا» (١)فانّ صدق البيّع فرع تحقّق البيع بمفهومه، و تحقّقه يلازم حصول الملكيه قبل الافتراق.

ب:ما يدلّ من الروايات على سقوط خيار المشترى بالتصرّف فى المبيع بلمس الأمه، و تقبيلها أو النظر إلى ما يحرم عليه قبل الشراء، أو أخذ الحافر و نعل الدابّه، فإنّ ظاهر هذه الروايات، أنّ هذه التصرّفات التى هى من شئون المالك جائزه للمشترى و مباحه قبل التصرّف و به يسقط خياره.

ففى صحيحه على بن رئاب، عن أبى عبد الله عليه السَّلام:...قيل له:و ما الحدث؟ قال: «إن لامس أو قبل أو نظر منها إلى ما كان يحرم عليه قبل الشراء». (٢)

و في روايه أُخرى عنه:قلت له:أ رأيت إن قبّلها المشترى أو لامس؟ قال:فقال: « إذا قبّل أو لامس أو نظر منها إلى ما يحرم على غيره، فقد انقضى الشرط و لزمته». (٣)

و ظاهر الروايه ثبوت الحليه للمشترى قبل التصرّف، و أمّا التصرّف فلا دور له إلاّ في إيجاب العقـد و إضفاء اللزوم عليه، لا أنّ التصرّف بإسقاطه الخيار يحدث الملكيه و الحلّيه معاً.

ج: خبر بشار بن يسار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السَّلام عن الرجل يبيع المتاع بنساء فيشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه؟ قال: «نعم، لا بأس به»، فقلت له:

١- ١) الوسائل: ١٢، الباب ١ من أبواب الخيار، الحديث ١.

٢- ٢) الوسائل: ١٦، الباب ٢من أبواب الخيار، الحديث ١و٣.

٣- ٣) الوسائل: ١٢، الباب ٢من أبواب الخيار، الحديث ١و٣.

أشترى متاعى؟ فقال: «ليس هو متاعك و لا بقرك و لا غنمك». (١)

و الدلاله واضحه، فانّه يشترى المتاع من المشترى في المجلس الذي لم يتفرقا عنه، فلمّا تعجّب الراوى من صحّه الاشتراء أزال الإمام تعجّبه بقوله: «انّه ليس هو متاعك و لا بقرك و لا غنمك» حتّى يكون من قبيل اشتراء الرجل مال نفسه، بل اشتراء لمال الغير.

# وجوب التسليم في زمان الخيار

و يترتب على ما ذكرنا من حصول الملكيه بالعقد بلا توقّف على انقضاء الخيار، أنّه يجب على كلّ واحد من المتعاملين تسليم ما لديه للآخر عند الطلب، و كون الخيار غير مانع عن وجوبه، نعم انفرد العلاّمه في المقام بفتوى خاصّه و هو أنّه لا يجب على البائع تسليم المبيع و لا على المشترى تسليم الثمن في زمان الخيار، و لو تبرّع أحدهما بالتسليم لم يبطل خياره، و لا يجبر الآخر على تسليم ما عنده، و له استرداد المدفوع قضيّه للخيار، ثمّ نقل عن بعض الشافعيه، انّه ليس له استرداده، و له أخذ ما عند صاحبه بلا رضاه، كما لو كان التسليم بعد لزوم البيع. (1)

و مع ذلك فقد أفتى في موضع آخر بأنّ الملك ينتقل بالعقد و يلزم بانقضائه. (٣)

#### التحقيق

اذكر ما يبدلٌ من الروايات على منذهب المشهور (لاحظ:الوسائل:١٢، الباب ١ من أبواب الخيار، الحديث ۴و ۵)و (الباب ٨ من أبواب الخيار، الحديث ١٠)و بيّن كيفيه دلالتها على القول المشهور.

<sup>1-</sup> ١) الوسائل: ١٢، الباب ٥من أبواب أحكام العقود، الحديث٣.

۲- ۲) التذكره: ۱۸۱/۱۱.

٣- ٣) التذكره: ١٥٥/١١.

## الفصل الرابع-التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له

### اشاره

قد اشتهر بين الفقهاء: « إنّ التلف في زمن الخيار ممّن لا خيار له» و «إنّ المبيع في زمن الخيار في ضمان من لا خيار له» أو «أنّ كلّ مبيع قد تلف في زمن الخيار فهو ممّن لا خيار له» أو «إنّ كلّ مبيع قد تلف في زمن الخيار فهو ممّن لا خيار له» إلى غير ذلك من التعابير المختلفه المعبّره عن معنى واحد.

ثمّ إنّ للقاعده صوراً، بعضها على وفق القاعده و بعضها على خلافها:

أ:إذا تلف المبيع في يـد المشترى، و كـان الخيـار مختصٍّ أ بالبائع، فكون التلف ممّن لا خيار له، أي المشترى على وفاق القاعـده، لأنّه تلف تحت يده.

ب:إذا تلف الثمن في يد البائع و كان الخيار للمشترى، فكون التلف ممّن لا خيار له، أي البائع على وفق القاعده، لأنّه تلف تحت يده.

ج:إذا كان الخيار للمشترى و تلف في يده، فالحكم بضمان البائع بحجّه أنّه لا خيار له، و أنّ المعامله تامّه من جانبه دون الجانب الآخر على خلاف القاعده، لأنّ ضمان الأجنبي مال الغير بلا مباشره و لا تسبيب في التلف يحتاج إلى دليل قاطع.

### دليل القاعده

قد دلّ غير واحد من الروايات على مضمون القاعده و مورد الجميع هو بيع الحيوان، و إليك بعضها:

۱.صحیحه عبد الله بن سنان، قال:سألت أبا عبد الله علیه السَّلام عن الرجل یشتری الدابّه أو العبد، و یشترط إلی یوم أو یومین فیموت العبد و الدابّه أو یحدث فیه حدث، علی من ضمان ذلک؟ فقال: «علی البائع حتّی ینقضی الشرط ثلاثه أیّام و یصیر المبیع للمشتری». (۱)

٢.عن الحسن بن على، عن على بن رباط، عمّن رواه، عن أبى عبد الله عليه السَّلام، قال: (إن حدث بالحيوان قبل ثلاثه أيّام فهو من مال البائع». (٢)

۳.عن عبد الرحمن بن أبى عبد الله قال:سألت أبا عبد الله عليه السَّلام عن رجل اشترى أمه بشرط من رجل يوماً أو يومين فماتت عنده و قد قطع الثمن، على من يكون الضمان؟ فقال: «ليس على الذى اشترى ضمان حتّى يمضى شرطه». (٣)

۴. خبر عبد الله بن الحسن، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، قال: «قال رسول الله صلَّى الله عليه و آله و سلَّم في رجل اشترى عبداً بشرط ثلاثه أيّام فمات العبد في الشرط، قال: يستحلف بالله ما رضيه ثمّ هو برىء من الضمان». (۴)

و هل القاعده تعمّ الخيارات عامه أو تختصّ بخيار الحيوان؟

### ص:۱۹۳

1- ١) الوسائل: ١٢، الباب ٥ من أبواب الخيارات، الحديث ٢، ٥.

٢- ٢) الوسائل: ١٢، الباب٥ من أبواب الخيارات، الحديث ٢، ٥.

٣-٣) الوسائل: ١٢، الباب٥ من أبواب الخيارات، الحديث ١، ٤.

۴- ۴) الوسائل: ۱۲، الباب ۵ من أبواب الخيارات، الحديث ١، ۴.

### الحكم مختصّ بالحيوان

الإمعان في الروايات يعرب عن أنّ الهدف توسيع دائره ضمان البائع قبل القبض، حيث إنّ البائع ضامن للمبيع قبل قبضه في عامّه الموارد، و قد اشتهر بينهم «كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه» لكن هذه الروايات توسّع ضمان البائع في خصوص الحيوان حتّى بعد القبض إلى انقضاء الخيار، و معنى كون التلف ممّن لاخيار له، هو انفساخ العقد، و رجوع الثمن إلى مالكه السابق، و ضمان المبيع على البائع و تلفه من ماله.

و لعلّ حكمه بضمان البائع لأجل صيانه حقّ المشترى، لأنّ هلاك الحيوان في الأيّام الثلاثه أو حدوث حدث فيه، ربّما يكون مسبوقاً بوجود مادّه المرض في جسم الحيوان و كمونها فيه على نحو يكون المرض بروزاً للمادّه المكنونه، و في مثل هذا المورد حكم الشارع أنّ التلف من كيس البائع إذا كان المشترى ذا خيار، و أمّا في غير هذا المورد فبما انّ الحكم بالضمان على خلاف القاعده كان اللازم الاقتصار على مورد النص.

## الفصل الخامس-عدم بطلان الخيار بتلف العين

إذا تلفت العين هل يبطل الخيار أو لا؟ و قبل الخوض في المقصود لا بدّ من تحرير محلّ النزاع.

لا شكُّ في سقوط الخيار في موارد:

١.إذا كان إعمال الخيار مشروطاً بوجود العين و ردّها، فيسقط الخيار، فليس للمشترى الخيار ، إذا امتنع الردّ الخارجي.

7.إذا دلّ الدليل الشرعى على سقوطه مع تلف العين أو حدوث حدث فيها، كما هو الحال فى خيار العيب لما مرّ من مرسله جميل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السَّلام: «إن كان الشيء قائماً بعينه ردّه على صاحبه و أخذ الثمن، و إن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ يرجع بنقصان العيب». (1)

٣.إذا كان التلف موجبًا للانفساخ، كما هو الحال في التلف قبل القبض أو في التلف في زمان الخيار كما مرّ.

ص:۱۹۵

١- ١) الوسائل: ج ١٢، الباب١٤ من أبواب الخيار، الحديث٣.

۴.التلف في زمان خيار التأخير، فإنّه يوجب الانفساخ فلا يبقى موضوع للخيار.

إذا عرفت ذلك:فالأقوى هو الضابطه المعروفه بين الفقهاء، أعنى:

١. إنَّ كلّ خيار متعلَّق بالعقد، فلا يبطل بتلف العين.

٢. كلّ خيار متعلّق بردّ العين أو ترادّ العينين، كما هو الحال في المعاطاه على القول بعدم إفادتها اللزوم، فيبطل به.

أمّا بقاء الخيار المتعلّق بالعقد، فلأنّ الخيار عباره عن ملك فسخ العقد، و العقد بعد التلف بعد باق، و لذا تجوز الإقاله حينئذ اتّفاقاً فلا مزيل لهذا الملك(ملك فسخ العقد)بعد التلف و لا مقيّد له بصوره البقاء.

و أمّا انتفاؤه في الخيار المشتمل بردّ العين أو العينين فلأجل عدم بقاء موضوع الخيار، أعنى:العين.

فإذا كان الخيار قائماً بالعقد و تلفت العين و فسخ ذو الخيار، يأخذ الثمن و ينتقل ضمان العين إلى المثل إن كان مثليّاً أو القيمه إذا كان قيميّاً.

# خاتمه المطاف-في الإقاله

و حقيقتها إزاله العقد و فسخه من الطرفين، و تقع بكلّ لفظ أفاد المعنى المقصود عند أهل المحاوره، كأن يقولا:تقايلنا، أو تفاسخنا أو يقول أحدهما:أقلتك، و يقبل الآخر بقوله:قبلت، و لا تعتبر العربيه في كل العقود، إلّا النكاح و الطلاق.

و بما انّ الناس مسلّطون على أموالهم فللمتعاملين إقاله جميع ما وقع عليه العقد أو بعضهِ و عندئذ يُقسّط الثمن عليها بالنسبه كما أنّه إذا تعدّد البائع، فللمشترى إقاله سهم أحدهما إذا رضى دون الآخر.

# بقى هنا أمران:

الأُـوّل:كما أنّ التلف غير مانع عن الفسخ، فهكذا غير مانع عن الإقاله، فلو تقايلا رجع كلّ عوض إلى مالكه فإن كان موجوداً أخذه و إن كان تالفاً كما هو المفروض يرجع إلى المثل في المثلي، و إلى القيمه في القيمي.

الثاني:إنّ الإقاله إزاله العقد و ليس بيعاً، و بعباره أُخرى:هدم للعقد السابق و جعله كأنْ لم يكن، لا تأسيس عقد جديد، فلا تجوز الإقاله بزياده على الثمن المسمّى و لا نقصان منه، فلو أقال المشترى بزياده أو البائع بوضيعه بطلت

الإقاله و بقى العوضان على ملك صاحبهما، لأنّ معنى الإقاله رجوع كلّ عوض إلى مالكه، فإذا شرط فيها ما يخالف مقتضاها فسد الشرط و فسدت الإقاله بفساده، لما عرفت من أنّ اشتراط ما يخالف مقتضى العقد، يوجب فساده و إن لم نقل بأنّ الشرط الفاسد مفسد.

تمّ الكلام في أحكام الخيار و لاح بدر تمامه

عشيه يوم الأحد سابع شهر جمادي الآخره

من شهور عام ١٤٢٢ من الهجره النبويه

كتبه الراجي لرحمه ربّه و غفرانه، جعفر السبحاني

رزقه الله حسن العاقبه

## تعريف مركز

بسم الله الرحمن الرحيم هَلْ يَسْتَوِى الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ الزمر: ٩

#### المقدمة:

تأسّ س مركز القائمية للدراسات الكمبيوترية في أصفهان بإشراف آية الله الحاج السيد حسن فقيه الإمامي عام ١۴٢۶ الهجرى في المجالات الدينية والثقافية والعلمية معتمداً على النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائيين والمثقفين في الجامعات والحوزات العلمية.

# إجراءات المؤسسة:

نظراً لقلة المراكز القائمة بتوفير المصادر في العلوم الإسلامية وتبعثرها في أنحاء البلاد وصعوبة الحصول على مصادرها أحياناً، تهدف مؤسسة القائمية للدراسات الكمبيوترية في أصفهان إلى التوفير الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلى الباحثين في العلوم الإسلامية وتقدم المؤسسة مجاناً مجموعة الكترونية من الكتب والمقالات العلمية والدراسات المفيدة وهي منظمة في برامج إلكترونية وجاهزة في مختلف اللغات عرضاً للباحثين والمثقفين والراغبين فيها.

وتحاول المؤسسة تقديم الخدمة معتمدة على النظرة العلمية البحتة البعيدة من التعصبات الشخصية والاجتماعية والسياسية والقومية وعلى أساس خطة تنوى تنظيم الأعمال والمنشورات الصادرة من جميع مراكز الشيعة.

# الأهداف:

الاهداف:

نشر الثقافة الإسلامية وتعاليم القرآن وآل بيت النبيّ عليهم السلام

تحفيز الناس خصوصا الشباب على دراسة أدقّ في المسائل الدينية

تنزيل البرامج المفيدة في الهواتف والحاسوبات واللابتوب

الخدمة للباحثين والمحققين في الحوازت العلمية والجامعات

توسيع عام لفكرة المطالعة

تهميد الأرضية لتحريض المنشورات والكتّاب على تقديم آثارهم لتنظيمها في ملفات الكترونية

## السياسات:

مراعاة القوانين والعمل حسب المعايير القانونية إنشاء العلاقات المترابطة مع المراكز المرتبطة الاجتنباب عن الروتينية وتكرار المحاولات السابقة العرض العلمي البحت للمصادر والمعلومات

```
الالتزام بذكر المصادر والمآخذ في نشر المعلومات من الواضح أن يتحمل المؤلف مسؤولية العمل.
```

نشاطات المؤسسة:

طبع الكتب والملزمات والدوريات

إقامة المسابقات في مطالعة الكتب

إقامة المعارض الالكترونية: المعارض الثلاثية الأبعاد، أفلام بانوراما في الأمكنة الدينية والسياحية

إنتاج الأفلام الكرتونية والألعاب الكمبيوترية

افتتاح موقع القائمية الانترنتي بعنوان: www.ghaemiyeh.com

إنتاج الأفلام الثقافية وأقراص المحاضرات و...

الإطلاق والدعم العلمي لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدينية والأخلاقية والاعتقادية والردّ عليها

تصميم الأجهزة الخاصة بالمحاسبة، الجوال، بلوتوث Bluetooth، ويب كيوسك kiosk، الرسالة القصيرة ( (sms

إقامة الدورات التعليمية الالكترونية لعموم الناس

إقامة الدورات الالكترونية لتدريب المعلمين

إنتاج آلاف برامج في البحث والدراسة وتطبيقها في أنواع من اللابتوب والحاسوب والهاتف ويمكن تحميلها على ٨ أنظمة؛

JAVA.1

ANDROID.

EPUB.

CHM.<sub>F</sub>

PDF.ವಿ

HTML.9

CHM.v

GHB.∧

إعداد ۴ الأسواق الإلكترونية للكتاب على موقع القائمية ويمكن تحميلها على الأنظمة التالية

ANDROID.1

IOS.Y

WINDOWS PHONE.

WINDOWS.

وتقدّم مجاناً في الموقع بثلاث اللغات منها العربية والانجليزية والفارسية

الكلمة الأخيرة

نتقدم بكلمة الشكر والتقدير إلى مكاتب مراجع التقليد منظمات والمراكز، المنشورات، المؤسسات، الكتّاب وكل من قدّم لنا المساعدة في تحقيق أهدافنا وعرض المعلومات علينا.

عنوان المكتب المركزي

أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده اي، زقاق الشهيد محمد حسن التوكلي، الرقم ١٢٩، الطبقة الأولى.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir

البريد الالكتروني: Info@ghbook.ir

هاتف المكتب المركزي ٣١٣۴۴٩٠١٢٥٠

هاتف المكتب في طهران ٨٨٣١٨٧٢٢ ٢٠١

قسم البيع ٩١٣٢٠٠٠١٠٩ شؤون المستخدمين ٩١٣٢٠٠٠١٠٩.

